# الادب العربي بين الدلاله والتاريخ

عدنان عبيد العلي

منشورات جامعة آل البيت ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م

اهداءات ۲۰۰۲ جامعة آل البيبت الاردن

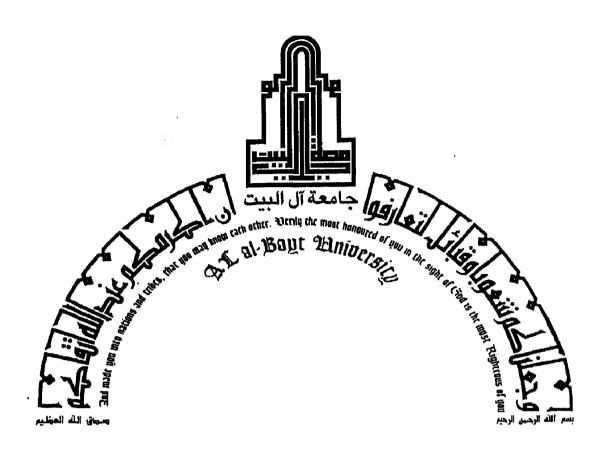

# الادب العربي بين الدلاله والتاريخ

عدنان عبيد العلي

منشورات جامعة آل البيت ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠م

# رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية (٢٠٠٠/١٢/٣٢١٨)

11.

على العلى، عدنان عبيد

الأدب العربي بين الدلالة والتاريخ / عدنان عبيد العلي. - المفرق جامعة آل البيت، ٢٠٠٠.

ر.أ ( ۲۰۰۰/۱۲/۳۲۱۸) الوصفات //الأدب العربي/

- تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المطبعة الوطنية

حقوق الطبع والنشر ملك لجامعة آل البيت ولا يجوز الاقتباس أو التخزين أو التصوير الكلي أو الجزئي لهذا العمل الا بموافقة خطبة من رئاسة الجامعة.

الأراء والأفكار المنكورة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة جامعة آل البيت.

المتابعة والاخراج الفني: خالد محمد الخالدي

## بسم الله الرحمن الرحيم التقديم

تقوم هذه الدراسة النقدية الجريئة على فصلين يكمل أحدهما الآخر، أما الفصل الأول فيتناول بالدراسة والتحليل مفهوم مصطلع "الأدب " واستقراء دلالاته المختلفة منذ المراحل المبكرة التي ظهر فيها وانتهاء بأحداث المفاهيم التي بات يحملها لفظ "الأدب " في الأدبيات النقدية المعاصرة ذات الصلعة بالتنظير النقدي الأوروبي.

وقد حاول المؤلف جهده في هذا الفصل أن يستقصى الدلالــة اســتقصاء جيدا في المظان الأدبية والمعاجم اللغوية والاصطلاحية على كثرتها وتتوعــها، وخلص في ذلك إلى نتيجة مهمة، وهي أن دلالة الأدب لم تستقر، وأنها ما زالـت تتمو يوما بعد يوم، وقد أفضى إلى هذا التوسع في المفهوم تلك السعة التي أصبح يحملها الأدب بوصفه مادة الحياة كلها.

ويشكل هذا الفصل انطلاقة حسنة للفصل الآخر، إذ إن تحديد دلالة الأدب ومفهومه بصورة دقيقة يسوقنا إلى استخلاص مناهج ناجعة لتاريخه وتسجيل ظواهره وملامحه وموضوعاته وأعلامه، وهكذا ينطلق الباحث في الفصل الثلني نحو دراسة مناهج تاريخ هذا الأدب، وتحديد ملامحها، ومعرفة سلبياتها وإيجابيتها، من خلال رصد مجموعة كبيرة من كتب تأريخ الأدب القديمة والحديثة.

ويدعو الباحث في هذا الفصل إلى الأخذ بالمنهج الاقليمي كونه أنجح من غيره في التاريخ للأدب العربي، مع ضرورة عدم اطباق النظر عن معطيات المناهج الأخرى التي تمد مؤرخ الأدب بنظرات قيمة في تشكيل تسأريخ دقيق شامل للأدب العربي.

ويسرني وأنا أقدم للمهتمين بالأدب العربيّ هذه الدراسة المعمقة أن أشيد بما بذله الزميل د. عدنان عبيد العلي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بالجامعة، من جهد خالص صادق دؤوب ظهر واضحاً في نظراته النقديّة المبثوثة في هذه الدراسة.

ولا يفونني أن أشكر لكل من ساهم في إخراج الكتاب وطباعته وتدقيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

رئيس الجامعة (أ.د. محمد عدنان البخيت)

المفرق ١٨ رمضان ١٤٢١هــ الموافق ١٤ كانون الأول ٢٠٠٠م

### المحتوى

| £ — \          | تقديم الرئيس          |
|----------------|-----------------------|
| A-V            | مقدمة                 |
|                | القصل الأول :         |
| <b>○ 1</b> − 9 | عن دلالة الأدب ونموها |
|                | القصل الثاني:         |
| 94-00          | عن تاريخ الأدب        |
| 1 9 9          | الخاتمة               |
| 1.0-1.1        | المصادر والمراجع      |
|                | الكشافات              |

#### مقدمة

هذه محاولة... أو مقدمة لمحاولة استقرائية تبغي التعرف إلى مفهوم لفظة (الأدب) ودلالته العربية من اجل أن يكون هناك منهج لتاريخه. فقد عرف – عندنا وعند الأوربيين – أيضاً منذ الجاهلية المنظورة حتى الوقت الحاضر. ان الأدب لم يكن ذا دلالة محددة كغيره من العلوم، أو الموضوعات. بل كان نموه الدلالي في اطراد اكسبه اكثر من غيره اطلاقاً وشمولاً. خاصة منذ القرن الرابع الهجري. حتى وصل الى القرن التاسع على يد ابن خلدون (موضوعا لا موضوع له) وبسبب هذه الشمولية قال بعض المحدثين من العرب في محاولة للتحديد -قالوا: ان للادب معنيين: معنى عاماً وآخر خاصاً ولعل ذلك تقليد للاستخدام الأوروبي في تحديد هذين المصطلحين وان كان هذا موجودا في للاستخدام العربي القديم من حيث المبدأ دون تحديد اصطلاحي فالأوروبيون يطلقون لفظة (literature) التي تعني الأدب عندنا يطلقونها جدلالتها الأعم على كل ما هو مقروء أو مكتوب ... بل ما هو مسموع بصرف النظر عن موضوعها ومعنى خاص يشمل الشعر والنثر الفني الذي يحمل قدرا من الإثارة بسبب صياغته الجميلة بصرف النظر عن موضوعه أيضا فالكتب الفلسفية عندهم أدب بمعنى خاص إذا كانت صياغتها جميلة.

اما تاريخ الأدب - عندنا - فلم يوفق في تسجيل الأدب إذ جاءت أخباره وموضوعاته واعلامه متناثرة لا يربطها رابط ولا يجمعها كتاب أو كتب محدده ربما بسبب حال علم التاريخ المتخلف عندنا وثانيهما عدم حصول اتفاق على معنى للادب يؤرخ له فواحد يؤرخ للغوبين ويعدهم الأدباء وأخر يؤرخ لكل علم ولكل عالم ويعد الجميع ادباء وهكذا. هذا فضلا عما أصاب التاريخ عامة والتاريخ الأدبى من مظاهر الفساد والقهر وغياب الموضوعية.

وفي العصر الحديث ارخ لأدبنا منذ القرن التاسع عشر وفق مناهج أوربيه في صياغتها الحالية - عربية في بعض جنورها. وفرضت على ادبنا تقسيمات حادة اعتمدت العامل الواحد في التفسير أو التاريخ للحياة الأدبية وظواهرها. دون مراعاة - في اغلب الأحيان - لطبيعة ادبنا ولغته وأصحابه. ففرض التقسيم السياسي الذي ندرس الأدب العربي من خلاله.. وفي ضوئه. واخضع الأدب في مختلف عصوره ومراحله الى تقسيمات اعتمدها الأوربيون في التأريخ لأدبهم. وبسبب هذا الإخضاع تولدت أمراض علمية برزت في شكل (حتميات) و (مسلمات) يحاول -غالبا- إخضاع الحياة الأدبية لـ (قوانينها) و (معادلاتها) واليوم نحن مدعوون لتحديد موضوعنا بصورة افضل وأدق في غمرة التخصص والنهوض العلمي بقدر يمكن للمرء فيه ان يواكب حركة التطور ولغته ومجتمعه ونؤرخه من جديد على أسس علمية موضوعيه يقوم عليها رجال المناع مخلصون فقد تفرد هذا الأدب - بعموم دلالته - تفردا" بأن ضم ألوانا شتى من الاقوام والمذاهب والعقائد والتيارات ولكنه كتب بلغة واحدة مما لم يكن في أنه لغة أو أمة أخرى.

علينا أن نبحث عن منهج تكاملي - قدر الإمكان - لا يعتمد العامل الواحد في الأدب ونقده. وهو ما تتوافر النية للسعي اليه والعمل على طريقه. وامتنا أحوج ما تكون اليه العلم والإخلاص. والله الموفق.

عدنان عبيد العلى

الفصل الأول عن حلالة الأحرب ونموماً

لم يعرف عن لفظة الأدب انها استعملت في العصر الجاهلي للدلالة على مأثور الكلام من شعر أو نثر. إلا ان لفظة (أدب) بتسكين الدال وردت في المعاجم العربية (١) للدلالة على معنى حسى وهو: الدعوة إلى الوليمة ومنه المأدبة -بالضم والفتح- وذكرت تلك المعاجم قول صخر الغي (٢) يصف عقاباً:

كأن قلوب الطير في قعر عشمها

نوى القسب ملقى عند بعض المآدب<sup>(٢)</sup>

وقالت تلك المعاجم: الآدب الداعي إلى الطعام مستشهدة ببيت طرفه (٤) خن في المشتاة ندعو الجَفَلي

لا تسرى الآدِب فينا ينتقــــر(٥)

وذكرت المعاجم المذكورة لكلمة (أدب) دلالتين معنويتين هما: العجب، والظرف وحسن التباول. إلا أن اصحاب المعاجم لم يستدلوا علي المعنيين

<sup>(</sup>۱) الفيرو آبادي محمد بن يعقوب (ت٨١٧هــ/١٤٥م)، القاموس المحيط، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، ج١، ١٣٣١ هـ/١٩١٣ م، ص ٣٦.

<sup>-</sup> ابن دريد محمد بن الحسن (ت ٣٦١هـ/٩٣٣م)، جمهرة اللغة، ط١، ج٣، دائرة المعارف الإسلامية، حيدر أباد، الهند، ١٣٤٥ هـ /١٩٢٦م، ج٣ ص ٣٦٦، ٤٨١.

<sup>(</sup>۲) الفيومي احمد بن عمد بن علي (ت ۷۷۰هـ/۱۳۱۸م)، المصباح المنير، ج ۱، مطبعة بولاق، القاهرة، ۱۳۱۹ هـ/۱۸۹۸ م ص ۲.

<sup>(</sup>٢) انظر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، ط٤، ج٢، مطبعة الخانجي، مصر، ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥ م، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) القسب: تمر يابس صلب النوى. شبه قلوب الطير في وكر العقاب بنوى القسب.

<sup>(1)</sup> طرفة بن العبد (نحو ٦٤٥م)، الديوان، شرح يوسف الاعلم الشمنتري، مطبعة برطرند، ١٣١٨ هـ/١٩٠٠ م، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المشتاة: الشتاء، الدعوى الجفلى:العامة، لاينتقر: لايدعو أناساً دون آخرين.

المذكورين بنص جاهلي. غير ان ابن منظور (7) استدل على معنى التعجب بيت ذي الرمة وهو أموي العصر الذي يقول فيه(7):

أَدْبًا على لبّاتها الحوالي هزّ السنى في ليلة الشمال

لكننا نقرأ استخدماً جاهلياً للفظة (الآدب) في معناه الأخلاقي في حكمة لاكثم بن صيفي (^) يقول فيها (9): ((الرجل بلا أدب شخص بغير آلة وجسد بلا روح)) الا أن المعنى الحسي حكما يبدو - هو المعنى الأول أما المعنيان الآخران فهما متأخران عنه. شأن هذه الكلمة شأن غيرها من الكلمات التي تستخدم أولاً في معنى حسى ثم تخرج منه إلى معنى ذهنى مجازي.

غير ان الزبيدي في (تاج العروس) أضاف (١٠): ان إطلاق عبارة الأدب على العلوم العربية مُولّد حدث في الإسلام. لكنه لم يحدد متى كان ذلك، وعبارة (حدث في الإسلام!) فيها قدر كبير من الإطلاق الذي يصعب فيه تحديد الزمن المراد وقد وردت الدلالة المادية للكلمة في حديث للرسول (ص) ((ان القرآن مأدبة الله)) أي مدعاة الله وهو قول اكثر المفسرين (١١). ولكننا نقراً في

<sup>(</sup>۱) ابن منظور محمد بن مكرم بن علي (ت ۱ ۱۷هـ ۱ ۱۳۱م)، السان العرب، ج ۱، ص ۲۰۷. مادة ادب. (۲) ذو الرمة غيلان بن عقبة (ت ۱ ۱ ۱ هـ ۷۳۰م)، الديوان، تصحيح وتتقيح كارليل هنري هيس، مطبعة كلية كمبردج، بريطانيا، ۱۳۳۸ هـ ۱ ۱۹۱۹م، ص ٤٨١.

<sup>(^)</sup> اكثم بن صيفي أحد حكماء العرب، سمع بمبعث النبي محمد (ص) فاراد أن يفد عليه فمنعه قومه ثم انتدب له رجلان من قومه فاتيا النبي فعادا مما اثلج صدر اكثم في دينه، فركب متوجها إلى الرسول (ص) ولكنه مات في الطريق. وكان اكثم من المعمرين، أنظر الجاحظ، البيان و النبين، تحقيق عبد السلام هارون مرجع سابق. ج٣ ص ٢٥٥، هامش رقم ٣.

<sup>(</sup>٩) الوطواط، محمد بن ابراهيم بن يحيى الانصباري (ت٧١٨هـ/١٣١٨م)، غرر الخصبائص الواضحة، دار الطباعة السنية، مصر، ١٢٨٤ هـ/١٨٦٧م، ص١٤٠.

<sup>(</sup>١٠) الزبيدي مرتضي محمد بن محمد (ت٥٠١هـ/١٧٩٠م)، تاج العروس، ج١ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۱) المبرد، محمد بن يزيد ابو العباس (ت٢٨٦هـ/١٩٩م)، الكامل، تحقيق محمد أبو الفضيل إيراهيم، ج٣، دار نهضة مصر، القاهرة ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م، ص ٥٩.

(أمالي) (۱۲) القالي نصاً جاهاياً وهو حديث عتبة بن ربيعة إلى ابنته هند حين خطبها سفيان بن حرب وكانت قد طلبت إلى ابيها الا يزوجها أحدا حتى يعرض أمره عليها ويصفه لها من غير أن يسميه إذ يقول في وصفه ابا سفيان انه: (بدر ارومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه) وإذ تقول وهي تجيبه: ((وساخذه بادب البعل مع لزوم قبتي وقلة تلفتي)) ونجد المعنى الأخلاقي فيما أورده أبو تمام في (حماسته) عن بعض الفزاربين (۱۳):

أكنيه حين أناديه لأكرمه

ولا ألقُّبُهُ والسوءةُ اللقب

كذاك أدبتُ حتى صار مين خلقى

إنى وحدت ملاك الشيمة الأدب

واورد أبو تمام في المعنى نفسه بيتاً جاهلياً الأمرأة من بني هزان يقال لها أم ثواب في أبن لها عقّها(١٤)

أنشا يمزق اثوابي يؤدبني

أبعد شيئ عندي يبتغي الأدبا غير ان د.طه حسين ذكر للبيت رواية أخرى فضلا عن الرواية السابقة (١٠٠): أنشا يمزق اثوابي ويضربني

ابعد شيي يبغي عندي الأدبا

<sup>(</sup>۱۲) ابو على القالي، اسماعيل بن القاسم (ت ٣٥٦هـ/٩٦٧م)، الامالي. مراجعة لجنة احياء التراث العربي، دار الافاق الجديدة، بيروت ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠م، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۱۳) أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي (ت ٢٣١هـ/١٥٨م)، ديوان الحماسة (بروايـــة المجواليقي)، تحقيق د. عبد المنعم احمد صالح، دار الرشيد، مطبوعات وزارة الثقافة العراقيــة، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>۱٤) المرجع نفسه، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>۱۰) طه حسین، من بعید، ط٥، دار العلم للملایین، بیروت، ۱۳۹۱ هـ/۱۹۷۲م، ص ۲۱۲ و ۲۲۳.

واتخذ د. طه حسين هذا الاختلاف دليلاً على نفي (جاهليته!) مشيراً إلى رأيه المعروف في الشعر القديم، مضيفاً: ان هذه الكلمة ليست في اللغات السامية المعروفة، وانها كلمة عربية خالصة للعرب دون غيرهم من الشعوب السامية.

## (٢)

وقد كان لمجيء الإسلام الأثر العظيم في احداث تأثيرات كبيرة في الحياة الإنسانية عامة والعربية منها بوجه خاص ومنها اللغة التي رفدها بتراكيب وأساليب جديدة اهتز لها الفرد العربي اهتزاز الانبهار والإعجاب ولعظم هذا التأثير كان الأنصاف ان نميز عصرين أدبيين: أولهما عصر ما قبل الإسلام وهو التقسيم الوحيد الذي يتفرد بكونه اقرب إلى الموضوعية ان لم يكن موضوعيا خالصاً نسبة إلى التقسيم الشائع للأعصر الأدبية الذي اتخذ السياسة بمعناها الضيق منهجه في التقسيم فلم ينصف. ولم يفلح. وكان مجانباً كل المجانبة للحقيقة العلمية.

ورغم أهمية لفظة (أدنب) بدلالتها الأخلاقية، والحاجة إلى استخدامها في بدء الدعوة الإسلامية الا اننا لا نجدها في القرآن الكريم (١٦).

ونجد عبارة (الدأب) التي تعني الجد ومداومة العمل أو العادة والشان (۱۷) كقوله تعالى في المعنى الأول (۱۸): ((قال تزرعون سبع سنين دأبا)) وقولسه تعالى

<sup>(</sup>١٦) مصطفى صادق الرافعي (ت١٣٥٦هـ/١٩٣٧م)، تاريخ آداب العرب، ط٢، ج١، طبعة الاستقامة، مصر،١٣٥٩ هـ/١٩٤٠م، ص ٢٢.

<sup>(</sup>۱۷) مجمع اللغة العربية المصري، المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، ج١، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ص ٣٧٧، انظر مادة (دأب).

<sup>(</sup>۱۸) سورة بوسف آنة ٤٧.

أيضاً (١٩٠١) ((وسخر لكم الشمس والقمر دائبين)) أي مستمرين في الحركة لا يفتران أو مجدين تعبين على التشبيه والاستعارة. اما دلالتها على العادة والشان فجاءت في قوله تعالى (٢٠٠) ((كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا)) وغيرها من الآيات (٢٠١).

ولعل ذلك قاد (نالينو) للاعتقاد (۲۲) بأن كلمة (أدب) اشتقت من كلمة (دأب) على انها العوائد الحميدة المتوارثة خلفاً عن سلف ولكون تلك العوائد عمدة الناس في أعمالهم المستحسنة عبروا بالأدب عن السنه والسيرة لا سيما المحمودة. وبما أن تعليم العوائد القديمة المأثورة كأن عندهم أساس كل تعليم وتربية بل معظم معارفهم أطلقوا الأدب على جملة المعارف فاستعملوا لفظي التأديب والتعليم بدون فرق بينهما.

وافترض نالينو خطوات الاشتقاق (٢٣) انها جاءت أولاً من الجمع فقد جمعت (دأب) على (أداب) ثم قلبت فقيل (آداب) كما جمعت (بئر) و (رئم) على (ابار) و (أرآم) ثم قلبت فقيل (آبار) و (آرام) ثم يستطرد (نالينو) قائلاً: وكثر استعمال (الأداب) جمعاً لـ(دأب) حتى نسي العرب اصل هذا الجمع وما كان فيه من قلب وخيل اليهم انه جمع لا قلب فيه فأخذوا منه مفرده (أدبا) لا (دأبا) وجرى استعمال هذه الكلمة بمعنى العادة ثم انتقل من هذا المعنى الطبيعي القديم إلى معانيه الأخرى المختلفة و فرض الاشتقاق و هذا فيه من البعد ما يصعب قبوله. إذ

<sup>(19)</sup> سورة إبراهيم آية ٣٣.

<sup>(</sup>۲۰) سورة أل عمر أن آية ١١.

<sup>(</sup>٢١) انظر سورة الأنفال الآيئين ٥٢ و ٥٤، وانظر سورة غافر آية ٣١.

<sup>(</sup>٢٢) نالينو، تاريخ الأداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠م ص ١٩٠.

<sup>(</sup>۲۱۳) المرجع نفسه، ص ۲۹.

وردت كلمتا (أدّب) و (تأديب) في الأثر النبوي المشهور (أنا) ((أدّبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد)) ولهذا الأشر دلالة على التعليم فضلاً عن دلالته الأخلاقية (٢٠) ونقرأ المعنى الأخلاقي على لسان رجل من قوم خطب بهم الامام علي ينصحهم في الابتعاد عن الشتم والسب قال الرجل (٢١) ((يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بادبك)) ويذكر ابن رشيق قول الامام علي لرجل مدحه بقصيدة فأكرمه خمسين ديناراً وقال له بعد إكرامه (٢١) ((اما الحلة فلمسألتك واما الدنانير فلأدبك)) ويستعمل معاوية الأدب والتأديب بمعناهما التعليمي والتهذيبي بقوله ((بجب على الرجل تأديب ولده والشعر أعلى مراتب الأدب)) ولسهم بن حنظلة (٢٠) الشاعر المخضرم لاستخدام لـ(الأدب) بالمعنى الأخلاقي (٢٠):

<sup>(</sup>٢٤) ابن الاثير المبارك بن محمد بن محمد مجدالدين (ت٢٠٦هـ/١٢١م)، النهابة في غريب الحديث والاثر، تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ج١، مطبعة عيسى الحلبي، مصر، ١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م، ص ٤٧، وذكروا أن الرسول (ص) قال: ((من لا أدب لمه لا عقل له)) انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، مراجعة لجنة من العلماء، ج١، مطبعة مصطفى محمد، مصر، ١٣٤٩هـ هـ/١٩٣٠، ص ٣٦٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۵)</sup> نالينو، تاريخ الأداب العربية، ص٢٦.

<sup>(</sup>۲۱) الامام علي بن ابي طالب، نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج٣ مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر ١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣ م ص ١٨١.

<sup>(</sup>۲۷) ابن رشيق الحسن بن رشيق ابوعلي (ت٤٣٦هـ/١٠٤٤م)، العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج١، مطبعة الجيل، بيروت، ١٣٩٢ هـ/١٩٧٢م، ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق، ص ۲۹.

<sup>(</sup>٢٩) سهم بن حنظلة: شاعر فارس مخضرم له أصمعية ابياتها (٣٤) بيتاً، انظر ابن جني عثمان بن جني الموصلي (٣٤هـ/٢٠٠٢م)، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط، ١ ج٣، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٧٥ هـ/ ١٩٥٦م، ص ٤٠، وانظر المعري، رسالة الغفران، تحقيق بنت الشاطئ، الطبعة السادسة، دار المعارف، مصر ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م، ص ٤٠٤ الهامش.

<sup>(</sup>٢٠) ابن جني، الخصائص، ج٣، ص ٤٠، والمعري ابو العلاء احمد بن عبدالله بن سليمان

لا يمنع الناس منى ما اردت ولا اعطيهم ما ارادوا حسن ذا أدبا(١٣١)

وجاءت لفظة (أديب) $^{(\Upsilon\Upsilon)}$  أو (أريب) $^{(\Upsilon\Upsilon)}$  في شعر مخضر م آخر هو كعب بن سعد الغنوي $^{(\Upsilon^1)}$  في مرثيته بأخيه ابي المغوار $^{(\Upsilon^0)}$  المقتول في معركة ذي قار إذ يقول $^{(\Upsilon^1)}$ :

حبيب إلى الزوار غشيان بيته

#### جميل المحيا شبّ وهو أديبُ

(ت ٩٤٤هـ/١٠٥٧)، رسالة الغفران، ص ٢٥٦.

(٣١) ومعنى البيت: ليس ذلك بحسن. وهذا كما يقول الرجل لوالده إذ رآه فعل فعلاً قبيحاً ما احسن هذا! وهو يريد ضد الحسن المعرى، رسالة الغفران، ص ٤٥٦.

(۲۲) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، ج١، ص ١٦٨.

(٢٣) أبو علي القالي، الأمالي ج٢، ص ١٤٨.

ليس غريباً ورود مفردات عربية بالدال أو الراء تحمل المعنى نفسه، فقد أورد السيوطي مجموعة من تلك المفردات منها: عكدة اللسان أو عكرته أي اصله ومعظمه. ودجن بالمكان ورجن أي ثبت واقام فهو داجن وراجن.

انظر، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد (ت١١٩هـ/٥٠٥م) المزهر، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وجماعة، ج١، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، ص ٥٤٧، وانظر، مختار الصحاح، ص ٦٤٠ مادة (ميد) بعناية محمود خاطر. وفي الجمهرة: الرجائة والدجائة وهي الابل التي تحمل عليها المتاع من منزل إلى منزل ابن دريد، جمهرة اللغة، ج٣، ص ٥٥٤.

(٢٤) كعب بن سعد الغنوي: شاعر مخضرم، يقال له كعب الأمثال لكثرة ما ورد من أمثال في شعره. انظر. المزرباني، محمد بن عمران (ت٣٨٤هـ/٩٩٤م)، معجم الشعراء، تحقيق احمد عبد الستار فراج، مطبعة عيسى البابلي الحلبي، مصر، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م، ص ٢٢٨-٢٢٩. وانظر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، ج١، ص ١٦٨.

(<sup>۲۵</sup>) اسمة هرم وبعضهم يقول اسمه شبيب محتجا ببيت روي في هذه القصيدة (اقام فخلى الظاعنين شبيب) لكن هذا مصنوع وان الأول اصبح منه فقد رواه ثقة، القالي، الأمالي، ج٢، ص ١٤٨.

(٢٦) الجاحظ، البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون، ج١، ص ١٦٨.

ولم تشفع تلك النصوص في ان يَعِدل د. طه حسين (٣٧) عن رأيه في الاعتقاد بعدم وجود لفظ (الأدب) وما يتصرف منه من الأفعال والأسماء قبل الإسلام أو أبان ظهوره.. فهو يرى: إن الكلام المحمول على الخلفاء الأربع كثير وليس هناك سبيل لتحقيق ما صبح أو لم يصبح من هذا الكلام وانه ليس هناك ما يمكن القطع به. ويظهر أن د. طه حسين بني هذه النتيجة على مقدمة لا يريد ان يتنازل عنها.. والمقدمة هي الاطمئنان النفسي ارأيه وربما لرأى نالينو (٣٨) أو غيره إذ انه لم يجد في افتراض نالينو حرجاً وهو يميل اليه رغم قوله: بعدم الحرص على تقويته. ولا يبعد أن يكون د. طه حسين غير مطلع على تلك النصوص أو بعضها إذ أنه الف كتابه (في الشعر الجاهلي) في العشرينات (٢٩) وهو الكتاب الذي شك فيه بورود كلمة (الأدب) ومشتقاتها في أدب الجاهليين والإسلاميين وهو الكتاب نفسه الذي حـذا فيـه حـذو مـارجليوث فـي شـكه بوجـود شعر جاهلي (١٠). والشك بلفظة (أدب) جزء من هذا الشك! ولكنه يرى ان هذه الكلمة كانت شائعة مستقيضة ايام بنى أمية غير انه لا يمكن تحديد الوقت الذي ظهرت فيه وان أول ما استعملت فيه انما هو التعليم(٤١). فهل يعقل ان تكون هـذه الاستفاضة! مقطوعة الجذور والاستفاضة تستدعي زمنًا طويلًا لكي تكون كذلك إذ لا بد انها جرت على ألسنة العامة جريان استفاضة! بعد ان كانت زمنا في عقول الخاصة ولغتهم. وحين لايشك د. طه حسين في استفاضتها للدلالة على

<sup>(</sup>٢٧) طبه حسين، في الأدب الجاهلي، ط١١، دار المعارف، مصر، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ م ص

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق، مقدمة الطبعة، ص ٤.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق، ص ٧٠ وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص ۲۲.

التعليم فقد وردت في نص سابق نقلته عن ابن رشيق في العمدة من نصيحة لمعاوية بن ابي سفيان وهو أول خليفة أموي دعا فيه إلى (تأديب) الولد والشعر أعلى مراتب (الأدب!) كما يراه معاوية.

وظلت لفظة الأدب في استعمال القرن الأول تدور في معانيها السابقة (٢١) لكن باستخدامها في الدلالة على التعليم الذي يعني (التهذيب) (٢١) اكثر من الاستخدام الجاهلي لمعانيها فنقرؤها في بيت لعبدالله بن مخارق (٤١) يقول فيه (٥١):

(٤٢) ففي معناها الأخلاقي جاءت في بيت لسالم بن وابصة يقول فيه:

اديباً ظريفاً عاقلاً ماجداً حرا

إذا شئت ان تدعي كريماً مكرماً

إذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالاً لزلته عذرا

انظر أبو تمام، الحماسة، تحقيق د. عبد المنعم احمد صالح، ص ٣٣٢، وانظر ترجمة الشاعر في المرجع نفسه. ص ٢٠١ فهو شاعر فارس عاصر الدولة الأموية وهو تابعي كان غلاماً شاباً في خلافة عثمان وابوه صحابي جليل. كما جاء المعنى الأخلاقي في بيت لعمر بن ابي ربيعة (٣٢-١٠١هـ) يقول فيه:

لم تزل تصرفها عن رأيها وأدب

انظر، الديوان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ص ٣٨٦، وجاءت في ذات المعنى عند الشاعر ابن هرمة في قوله:

هش إذا نزل الوفود ببابه سهل الحجاب مؤدب الخدام

انظر، الجاحظ، البيان والنبيين. تحقيق عبد السلام هارون، مرجع سابق ج١. ص ١٦٨ والشاعر إبراهيم بن هرمة حجازي سكن المدينة مدح ملوك بني مروان وبقي إلى آخر ايام المنصور. [انظر البيان والنبيين، ج١، ص ١١١، هامش رقم (١)].

انظر ابن المعتز عبدالله بن محمد (ت٢٩٦هـ/٩٠٩م)، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار احمد فراج، مرجع سابق غير ان البيت المذكور روي لمحمد بن بشير الخارجي وهو معاصر للأمويين كان يقيم بوادي المدينة [ انظر ابو تمام، الحماسة، ص٢٢٧ وانظر في ترجمة الشاعر هامش رقم (٥) في الصفحة ذاتها من المرجع المذكور].

- (٢٢) هكذا يبدو في هذا العصر وهو تعليم مقترن بسرد قصم الأخلاق العربية في العصر الجاهلي كما سيأتي بعد قليل الحديث عن هذا التعليم.
- (3) المعروف بالنابغة الشيباني (ت ١٢٥هـ- ٧٤٣م) شاعر بدوي من شعراء العصر الأموي

### ان الغلام مطيعٌ من يؤدبهُ

### ولا يطيعك ذو سـنٍ لتأديب

( )

ليس لدينا ما يقطع أن لفظة (الأدب) استعملت مصطلحاً للشعر والنثر في القرن الأول للهجرة فقد كانوا يسمون تلك المعارف (الشعر والنثر والانساب) برعلم الأدب) كما نقل المسعودي (٢٦) في حديث لعبد الله بن عباس وهي قوله ((كفاك من علم الدين ان تعلم ما لا يسعك جهله وكفاك من (علم الأدب) أن تروي الشاهد والمثل)) ومقتضى ذلك أن (علم الأدب!) كان بالغا من الاتساع في عهد ابن عباس حتى صار (اقل مالا يسع جهله) من رواية الشاهد والمثل للقرآن والعربية (٢١٨). وهو نهاية الغرابة والشذوذ لأن ابن عباس توفي (٢١) عام ( ٨٦هـ/

كان يفد إلى الشام فيمدح الخلفاء من بني أمية مات في ايام الوليد بن يزيد. الزركلي، الأعلام، الطبعة الثالثة x الاوفيسيت، ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٩م، ج ٤، ص ٢٧٩.

<sup>(°</sup>³) نالينو، تاريخ الأداب العربية، ص٢٦، حماسة البحتري الحماسة،، طبعة ليدن، ص ٣٤٠ أو من ديوان نابغة بني شيبان. طبعة مصر، ١٣٥١هـ/ ١٩٣٦م، ص ٧٥. ولكنني لمم أعثر على هذا الديوان، ولمم أجد هذا البيت في حماسة البحتري بطبعاتها الآتية: ط ١، مطبعة الرحمانية مصر، ١٣٤٧هـ / ١٩٢٩م التي ضبطها وعلق على حواشيها كمال مصطفى عن نسخة فوتغرافية للنسخة الأصلية المحفوظة في مكتبة ليدن وتحقيق الأب لويس شيخو، ط٢، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٦٨هـ/ ١٩٦٧م، وهي منقولة عن نسخة وحيدة في مكتبة كلية ليدن. وكذلك ط١، بيروت، ١٣٦٨هـ/ ١٩١٠م، المطبعة التي كتب عليها = تطلب من مدير مجلة المكتب الشرقي.

<sup>(</sup>٤٦) الرافعي، تاريخ آداب العرب،مرجع سابق، ج١، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤٧) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ١، ص ٣٦٤ و ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤٨) عبدالله بن عباس: صحابي جليل وابن عم الرسول (ص) ولد بمكة ونشا في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله وروى عنه الأحاديث الصحيحة وكف بصره في آخر عمره. انظر.

۲۸۷م).

ولم يكن يومئذ بالتحقيق ما يصح ان يسمى (علم الأدب) وهي رواية فيها من فساد الدلالة التاريخية ما يسقطها من الاستدلال. ولعلها لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس كما اسندها الجاحظ<sup>(٤٤)</sup>. ومحمد هذا هو والد السفاح أول الخلفاء العباسيين وتوفي سنة (٢٥ هه/ ٧٤٧ م)<sup>(٥)</sup> وهو القائل أيضاً<sup>(٥)</sup> ((أدب الله محمداً باحسن الاداب)) لكن من العسير الاعتقاد ان عبارة (علم الأدب) قد استخدمت في مثل هذا العصر ولعلها –أيضاً (علم العرب) وليست (علم الأدب) إذ ليس من المعقول ان يكون مثل هذا الاستخدام الاصطلاحي المتطور قد أطلق على مجمل التراث العربي من شعر وخطب وانساب.

مما يرجح فساد تلك النسبة إلى ابن عباس - أيضاً - قول عمرو بن دينار فيه (٥٢): ((ما رأيت مجلساً كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والانساب والشعر)) ولو كان لفظ الأدب معروفاً يومئذ عصر ابن عباس - لأجتزأ به وطوى فيه ما فصله بعد ذلك.

(0)

ولا نمضي في القرن الأول (عصر الدولة الأموية) حتى نجد الكلمة تدور في المعنى الأخلاقي والتهذيبي وتضيف اليه معنى جديداً آخر هو معنى تعليمي

خير الدين الزركلي، الأعلام/ط٣، المطبعة X. ( ١٣٨٨ هـ/١٩٦٩ م)، ج٤ ص ٢٢٨ - ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤٩) الجـاحظ، البيان والتبيين، تحقيق، عبدالسلام هارون، ج١، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٥١) المرجع السابق، ج٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥٢) ابن عبد ربه، احمد بن محمد (ت٣٢٨هـ/٠٤ م)، العقد الفريد، ج٢ ص ٤٢٣.

منذ وجدت طائفة من المعلمين تسمى بـ (المؤدبين) (١٥) الذين كانوا يعلمون أو لاد الخلفاء الشعر والخطب وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية الخلفاء والإسلام (١٥). وهو التعليم المألوف في عهد الدولة الأموية القائم على الرواية (٥٠) وأتاح هذا الاستخدام الجديد للكلمة ان تصبح مقابلة لكلمة العلم واصبح لفظ المؤدب يرادف لفظ المعلم الذي يتخذ التعليم صناعة ويكسب به رزقه عند الخلفاء والأمراء ووجوه الناس واصبح لفظ الأدب يدل على ما يلقيه المعلم إلى تلميذه من الشعر والقصيص والأخبار والانساب غير انهم ميزوا الذين اختصوا باقراء صبيان العامة في الكتاتيب فسموهم بـ (المعلمين) (١٥) وأولنك الذين اختصوا بتعليم أولاد الخلفاء والأمراء فسموهم بـ (المؤدبين) وكان من اقدم هؤلاء المعلمين المعروفين: (أبو معبد الجهني) و (عامر الشعبي) اللذان كانا يعلمان أو لاد عبد المعلوفين: (أبو معبد الجهني) و (عامر الشعبي) اللذان كانا يعلمان أو لاد عبد نكاد نرى هذه المادة مستعملة في أول الأمر الا فعلا واسم فاعل فهم يستعملون الدب) ويستعملون بنوع خاص (المؤدب) وغلب استعمال كلمة (التأديب) بهذا المعنى في اثناء القرن الأول للهجرة على الشعر وروايته وعلى القصيص والانساب والأخبار دون العلوم الدينية إذ كان للمسلمين في ذلك العصر نوعان

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٣)</sup> وكان المؤدبون عندهم على ضربين أصحاب العلوم واصحاب البيان وكانوا يخصون هؤلاء بالأثره، انظر الرافعي، <u>تاريخ</u> آداب العرب، ج١، ص ٢٨.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق، ج١، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥٥) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص٢٤.

<sup>(</sup>٥٦) ظهر لفظ المعلم قبل لفظ المؤدب. إذ كان يعلم الصغار والكبار حتى ليقال ان ابا الاسود الدؤلي هو أقدم معلمم كانت الناس تجتمع له فيعلمهم، الرافعي، تاريخ اداب العرب، ج١، ص ٢٨.

ذكر ابن قتيبة أسماء المعلمين في كتابه المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب، مصر، ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>٥٢) الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥٨) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٢٤.

من الثقافة دينية وهي القرآن والحديث وما يتصل بهما وغير دينية وهي التي ذكرت وتلك التي كانت تسمى (أدباً)<sup>(٩٥)</sup>. فقد اتجه شعراء العصر الأموي إلى الشعر الجاهلي بسبب نزوع الخلفاء الأمويين إلى الحياة الأدبية الجاهليه وكان صدى تلك الروح الجاهلية واضحاً في أذواقهم التي كانت تحن إلى الشعر الجاهلي المساهلي التقافة التي كان يحرص عليها العربي المستنير من الأرستقر اطية التي يعتز بها الخلفاء (٢١). فقد كان المسلمون يعنون بالعلوم الدينية عناية خاصة تقوم على التحفظ في روايتها عن رجال وقفوا أنفسهم على ذلك من الصحابة والتابعين (٢١).

وظلت (التاديب) في القرن الأول للهجرة مقترنة بمعنيين هما: حسن الخلق والتعليم الذي لا يشمل المعارف الدينية. وقد توهم نالينو بقوله: من اننا لا نجد غير المعنيين السابقين في القرن الثاني للهجرة (۱۳) أيضاً. لانها وردت بمعنى اعم في قول للخليل الفر اهيدي (ت ۱۷۰هـ/ ۷۹۱ م) (۱۲۰ : "من لم يكتسب بالادب مالا اكتسب به جمالا" وقوله (۱۰ : "إذا كثر الأدب قل خيره وإذا كثر خيره كثر ضيره" ولعل هذا الأدب هو الذي عناه الفر اهيدي في قوله: "إذا اردت أن تعلم

<sup>(&</sup>lt;sup>09)</sup> المرجع السابق، ٤٢و ٢٦ وقد فرقوا بين ( التأديب ) و ( التعليم ) بقولهم: ان التأديب يتعلق بالمر ادات والتعليم بالشرعيات. أي ان الأول عرفي (دنيوي) والثاني شرعي (ديني). انظر: محمد أعلى بن على التهاوي، كشاف اصطلاحات الفنون، بتصحيح محمد وجيه وصاحبيه ططهر ان، ١٣٧٦ هـ /١٩٥٧م، ص ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) محمد عبد العزيز الكفراوي، الشعر العربي بين الجمود والتطور، مطبعة الرسالة، مصدر، ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧م، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١١) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦٢) طه حسين وجماعته، التوجيه الأدبي، دار المعارف، مصر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م ص ٣.

<sup>(</sup>٦٢) نالينو، تاريخ اداب اللغة العربية، ص٢٩.

<sup>(11)</sup> الوطواط، غرر الخصائص، ص ١٤١٠.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه، ص ١٥٦.

العلم لنفسك فالجمع من كل شئ شيئا، وإذا اردت ان تكون رأسا في العلم فعليك بطريق واحدة".... واذلك قال الشعبي ما غلبني الاذو فن (٢٦) ... والفن عندهم الاخذ من كل علم بطرف كما سنقرؤه بعد حين. ويمكن فهم هذا التوسع في مدلول (الأدب) في رسالتي ابن المقفع (٢٠): (الأدب الصغير) و (الأدب الكبير) ونقرأ الدلالة الأعم في شعر (٢٠) للإمام الشافعي (ت ٤٠٢هـ/ ١٩٨م) ويقول ابو نواس (١٩): "لا ضيعة على أديب حيث توجه فانه يجالس اشراف الناس وملوكهم في كل بلد يرده...)) ولشبيب بن شبيبة (٢٠) (ت ١٧٠هـ/ ٢٨٨م) كلام (٢١) مثل هذا. وقول نالينو وطه حسين (٢٠) من أن (الأدب) لم يكن يطلق في القرن الأول المهجرة إلا في المدلولين: الأخلاقي والتعليمي انما يكون هذا الاستنتاج عليهما وليس لهما

أصبحت مطرحاً في معشر جهلوا والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الأداب والحسب

الشافعي، محمد بن أدريس (٢٠٤هـ/ ٢٠٨م): جمع وتعليق محمد عفيفي الزعبي ص ١٦.

(١٩) ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار احمد فراج، ص ٢٠٤.

(٧٠) خطيب معروف من أهل البصرة انظر الزركلي، الاعلام، ج٣، ص ٢٢٩.

انظر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، ج١، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>١٦) ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله الرومي ابو عبدالله (ت٦٢٦هـ/٧٥٩م)، معجم الأدباء، نسخ وتصحيح د.س مارجلبوث، ط٢ ج١، مطبعة هندية، مصر، ١٣٤١ هـ/ ١٩٢٣ م، ص ١٨-١٧.

<sup>(</sup>۱۷) ابن المقفع، عبدالله بن المقفع (ت١٤٢هـ/٢٥٩م)، الأدب الصغير والأدب الكبير، تحقيق يوسف أبو حلقة، الطبعة الثالثة، مطبعة البيان العربي، مصدر، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م ص ٤٣، انظر، الأدب الصغير، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲۸) قال الشافعي:

<sup>(</sup>٧١) هو قول شبيب ((اطلب الأدب فأنه دليل على المروءة وزيادة في العقل وصاحب في المغربة وصلة في المغربة

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٢)</sup> ينظر الرافعي، <u>تاريخ آداب العرب</u>، ج١، ص ٢٤، وينظر طـه حسين، الادب الجـاهلي، ص ٢٥.

لان التعليم في عملية (التأديب) وفي جهود (المؤدبين) كانت تنصب على تعليم الشعر والانساب والخطب والسير وهي المعارف التي كان لها السيادة في الفترة المشار اليها.

وقد فهُمت عبارة الخليل الفراهيدي - وهي في القرن الثاني هذا طبعاً - (حرفة الأدب آفة الأدباء)) انها تعني الاحتراف والامتهان لتكسب (المؤدبين) بمعارفهم كما يرى الرافعي (۲۷). غير أن المدقق لمعناها في مورد استعمالها عند الثعالبي هو معنى (نقص الحظ) وتعثره في حياتهم فهي بفتح الحاء (حَرفة) أو بضمها (حُرفة). والرجل المحارف: ضد (۱۲۹) المبارك لان الثعالبي في كتاب السابق الذكر (ثمار القلوب) وفي الصفحة نفسها (۱۲۹) يستشهد ببيتين للخليل الفراهيدي يفهم منهما المعنى المذكور وهما:

ما ازددتُ في أدبي حَرفا أُسَرَّبِهِ إلا تَزيَّدتُ حَرفا دونه شوم إن المقدم في حـذق بصـنعته أنى توجه منها فهو محـرومُ

وهو المعنى المفهوم من عبارة (حرفة الأدب) في رشاء ابن بسام (ت٣٠٣هـ/٩١٥ م) في عبد الله بن المعتز حين قتل سنة (٢٩٦هـ/٩٠٨م) أو خنق ولم يهنأ بالخلافة الايوما أو بعض (٥٠٠) يوم إذ يقول (٢١٠):

<sup>(</sup>۷۳) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٤)</sup> انظر الجوهري، اسمعيل بن حماد أبو نصر (ت٣٩٣هـ/٣٠٠م)، معجم الصحاح، تحقيق احمد عبد عطار، مطابع الكتاب العربي، مصر ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧ م ص ١٣٤٢. مادة (حرف) وهي كذلك في معظم استخدامها. أو الشيخ الرازي، محمد بن بن ابي بكر عبد القادر (ت٢٦٦هـ/٢٦٨م)، مختار الصحاح، بعناية محمود خاطر مرجع سابق ص ١٣١ مادة (حرف).

<sup>(&</sup>lt;sup>vo)</sup> ابن المعتز ، طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار احمد فراج، ص ٨.

<sup>(</sup>۲۷) أبو منصور الثعالبي، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت٢٩ ٤هـ/١٠٣٨م)، ثمار القلوب، مطبعة الظاهر، القاهرة، ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨ م ص ٥٢٥ وانظر أبي اسحاق الحصري القيرواني، ابراهيم بن علي ابو اسحاق (ت٥٠٣هـ/١٦٠١م)، ذيل زهر الأداب أو المسمى (جمع الجواهر في الملح والنوادر) المطبعة الرحمانية، مصر،١٣٥٣ هـ/١٩٣٤ م ص ٢٠٥٠.

لله دَرُّكُ مِـن مَيْتٍ بمضيعــةٍ

ناهيّك في العلم والاداب والحسب

ما فيـه لولا ولا ليتٌ فتنقصه

لكنما أدركته حرفة الأدب

ولقد تعسف الرافعي في فهمه (حَرفة الأدب) هذه في معنى البيتين المذكورين حين قال (٢٧): ((أن شيوع أسباب التكسب بين الشعراء في القرن الثالث وبطلان العصبية التي كانت تجعل للشعر معنى سياسيا فاتخذوه حرفة يكدحون بها انتقل اليهم لقب الأدباء للمناسبة بين الفئتين في الحرفة)) ويقصد (المؤدبين). إذ من المستبعد ان يرثي شاعر خليفة فيذكره بمثل (التكسب) و (الاحتراف). لكنه يريد حكما يبدو لي (حَرفة) بفتح الحاء وتعني الحظ السيء كما ذكرت قبل قليل.

(٦)

وبدخول القرن الثالث استخدمت لفظة الأدب استخداما واسعا في الدلالة على مأثور الكلال من شعر أو نثر فني فقد وردت في مواضع متعددة في شعر ابي تمام  $\binom{(N)}{2}$  منها قوله في علي بن الجهم  $\binom{(N)}{2}$ :

والله ما اعتل إلا الملك والأدب فهو شـعبي وشـعب كل أديب إنا حهلناك فحلناك اعتللت ولا كل شيعب كنتم بـه آل وهـب

وانظر دیوان ابی تمام بشرح الخطیب النبریزی، تحقیق محمد عبده عزام. ج۱ ص ۱۲۰ و ۲۵۷ و ۲۲۳ و ۲۲۳.

(٢٩) المصدر السابق، ج١، ص ٤٠٧.

انظر ابو بكر الصولي، محمد بن يحيى بن عبدالله (٣٣٥هـ/١٤٩م)، أخبار ابي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة، مصد، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، ص ٦٦ و ٦٢.

<sup>(</sup>٧٧) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۷۸) كقوله:

#### إن يفترق نسب يؤلف بيننا أدبّ اقمناه مقام الوالـد

كما جاءت في كلام لعلي بن الجهم في موضع ثنائه على شعر ابي تمام الذي منه ذلك البيت قوله (^^): ((إلا يكن اخاً بالنسب فانه أخ بالادب والدين والمروءة اما سمعت ما خاطبني به ....)) فيورد الشعر المذكور ورثى محمد بن عبد الملك الزيات (الوزير) ابا تمام قائلا(^^) :

فمات الشعر من بعد ابن أوس فلا أدب يُحَس ولا أديب

كما وردت بذلك المعنى الخاص في شعر عدد من شعراء هذا القرن كالعتابي ( $^{(\Lambda^{7})}$  (ت  $^{(\Lambda^{7})}$ 

(۸۲) قوله:

ولا أعادك مما اغتالك الأدب

لم ترتبطك على وصلي محافظة

وقوله:

ذا اللب ينظر في الآداب والحكم

يا قاتَـلَ الله أقوامــأ إذا ثقفــوا

انظر ابو الفرج الاصفهائي، علي بن الحسين بن محمد (ت٥٦٥هـ/١٩٩م)، كتاب الأغاني. تحقيق عبد الستار فراج دار الثقافة بيروت، ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥م. البيت الأول: الأغاني ج

البيت الثاني: الاغاني ج ١٣ ص ١١٧.

(<sup>۸۲)</sup> قوله في على بن طاهر:

إليك إلا بحرمة الإدب

جنتك بلا حرمةً ولا سبب

انظر دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت٢٤٦هـ/٢٨م)، الديوان، تحقيق عبد الكريم الأشتر، مطبوعات المجمع العلمي، دمشق بلا تاريخ ص ٦٣.

(٨٤) قولما:

شبت وأنت الغلام في الأدب

يا حسن الوجه سيئ الأدب

انظر ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٨٠) أبو بكر الصولي. أخبار ابي نمام، ص ٦١.

<sup>(</sup>٨١) المصدر السابق، ص ٢٧٧.

نقرؤها في كلام لابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ/ ٨٥٨ م) يقول فيه (٥٥٠): ((خذ من الأدب مايعلق بالقلوب وتشتهيه الآذان وخذ من النحو ما تقوم به الكلام)) وفي قول للاصمعي (٨٦١ (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١ م) أن اعرابيا سأله: ما حرفتك؟ فقال له: الأدب قال: نعم الشيّ فعليك به فانه ينزل المملوك في حد الملوك.

ونطالع في هذا القرن استعمال (الأدب) في امهات كتبه في استعماليه: الخاص والعام الذي يجمع ضروبا من المعرفة ولكن بغلبة الطابع الفني وهي الكتب التي دعاها ابن خلدون بانها الأصل وان غيرها تبع لها(١٨٠) وهي أربعة كتب ثلاثة منها في هذا القرن وواحد في القرن الرابع:

- ١. البيان والتبيين للجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٩م)
- ٢. أدب الكاتب لأبن قتيبة (ت ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)
  - ٣. الكامل للمبرد (ت ١٨٤هـ/١٩٧ م)
- ٤. النوادر لابي على القالي (ت ٥٦٦هـ/ ٩٦٧ م)

وقد جاء في مقدمة كتاب الكامل (٨٨): ((هذا كتاب الفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطب شريفة ورسالة بليغة)) وذلك نمو ملحوظ في استعمال (الأدب) ودلالته وقد جمعت تلك الكتب معارف عامة في علوم الدين واللغة والوعظ فضلاً عما فيها من شعر ونثر فني. وكان لنشأة علوم اللغة العربية ثم نموها واستقلالها اكبر الأثر في تطور مفهوم الأدب بفعل النتوع الثقافي واتساعه. فكان لحركة

<sup>(</sup>٥٠) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تصحيح مارجليوث، ج١، ص ١٩.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر السابق، ج١، ص ١٩.

<sup>(</sup>۱۲۸ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد (ت۸۰۸هـ/۲۰۱۹)، المقدمة، دار التحرير، القاهرة ۱۳۸۷هـ/ ۱۳۸۲هـ/ ۱۹۲۱ م ص ۱۹۹۱.

<sup>(^^)</sup> ابو العباس المبرد، محمد بن بزيد بن عبدالله (ت٢٨٦هـ/٩٩٩م)، الكامل في اللغه والأدب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج١ ص ١.

الترجمة وشيوع المنطق التأثير البالغ في أساليب الأدباء. فقد اخذت تلتزمه وتتأثر به بل ان بعض الشعراء انبعوه وتأثروا به وفي مقدمة هؤلاء أبو تمام وابن الرومي. وقد عرف أبو تمام بحكمته وامتلاكه فكراً أدبياً، وتقديم الفكرة والتدليل عليها كقوله (٨٩):

وإذا اراد الله نشـرَ فضيلة طُويتُ أتاحَ لها لسـان حسـود لولا اشتعال النار فيما حاورت ما كان يعُرف طيب عَرفِ العـود

وابن الرومي يعرض للفكرة فيحللها ويولدها ويكثر الاستنتاج منها ويظهر تأثره بالمنطق والفلسفة واضحاً كقوله (٩٠):

(<sup>٨٩)</sup> ابو تمام، الديوان شرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ج١، ص ٤٠٢. او قوله بعد عرضه لفكرة بلوغ الغاية بعد المشقة:

إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

فأنى رأيت الشمس زيدت محبة

(الديوان ج٢. ص ٢٣)

وقوله:

حتى تىلاقىيە لأخىر قاتسلا

ما إن ترى شيئاً لشيء عيياً

(الديوان ج٢، ص ١١٣)

فيه فأحسن مغرب في مغرب

غربت خلائقه واغرب شاعىر

(الديوان ج٤ ص ١٠٧)

انظر الجرجاني، علي بن عبد العزيز (ت٣٩٦هـ/١٠٠٢م)، الوساطة. تحقيق ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة الحلبي، مصر (بلا تباريخ) ص ٣٢٨ و ٣٤٥ وانظر القوافي الآتية: (آجال) و (بلا عند) وكثير غيرها في فهارس الوساطة.

(٩٠) ابن الرومي، على بن العباس بم جريح (ت٢٨٣هـ/٩٩م)، الديوان، تصنيف كامل كيلاني مطبعة التوفيق الأدبية، مصر، ج٣ ص ٣٩٣.

في قدرة ابن الرومي على التجريد واعتماده على العقل وعدم استسلامه للخيال وتعمقه المعاني واستيفائها واستقصائها. راجع كتاب ابن الرومي لعباس العقاد وهو دراسة نفسية للشاعر من خلال شعره.

وانظر، شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، ط٢، دار المعارف، مصر، ١٣٩٥هــ/١٩٧٥م،

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولـ د والافما يُبكيهِ منها وإنها الافسح مما كان فيه وأرغـ دُ

حتى لقد ساد هذا النظر في هذا العصر فعابوا على البحتري انه لم تكن لديه ثقافة فلسفية ومنطقية فدافع عن نفسه بأن الشعر غير خاضع للمنطق وانه يسير في ذلك سير الأولين مثبتاً حجته (الواهية) من أن امرا القيس لم يحسن المنطق فيقول (19):

كلفتمونا حدود منطقِكم والشعر يُغني عن صدقِه كَذَبُهُ ولم يكن ذو القروح يَلهج بالمنسد ق ما نوعُهُ وما سبُبُه والشعر لمح تَكفي إشارتُــه وليس بالهذر طُوِّلت خُطَبُه

ونقرأ المعنى الخاص للادب في دلالته على صناعة الشعر والانشاء اللبيغ في كلام الجاحظ يقول فيه (٩٢): ((طلبتُ علم الشعر عند الاصمعي فوجدتُه لايتقن إلا غريبَه فرجعتُ إلى الأخفش فوجدتُه لايتقن إلا إعرابه فعطفتُ إلى ابي عبيدة فوجدته لاينقل الا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والانساب فلم أظفر

ص ۳۱۳.

انظر، ايليا سليم حاوي، ابن الرومي، ط٢، مطبعة دار الكتاب، بـيروت، ١٤٠٠ هـ /١٩٨٠م، ص٢٨٧.

انظر، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط٧، دار المعارف، مصر الطربي، ط٧، دار المعارف، مصر ١٣٩٤هـ/١٣٩٤م، ص ٢٠٥.

انظر، طه حسين حديث الشعر والنشر، الطبعة الحادية عشر، دار المعارف، مصر، ١٣٩٥ هـ/١٣٩٥م، ص ١٣٦٠.

انظر ابن رشيق، العمدة، ج٢، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>۱۱) البحتري، الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى (ت٢٨٤هـ/٨٩٨م)، تحقيق حسن كامل الصيرني، دار المعارف، مصرر،١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣م، ج١، ص ٢٠٩، سلسلة ذخائر العرب(٣٤).

<sup>(</sup>۹۲) إين رشيق، العمدة، ج٢، ص ١٠٥.

بما أردت إلا عند ادباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات)) غير أننا نطالع رأياً مهما وطريفا في القرن الثالث هذا لابن قتيبة يقوم فيه (الاديب) ويُطلق فيه المفهوم يقول فيه (٩٣): ((من اراد أن يكون عالماً فليطلب فنا واحدا ومن أراد أن يكون اديبا فليتفنن في العلوم)).

ومنذ القرن الثالث بدأ (الأدب) يأخذ مدى اوسع، وافقاً أرحب، ومدلو لا اشمل بفعل اتساع حركة الثقافة والعلم وتعدد مصادر هما، فكانت الدلالة الأخلاقية للادب قد اتسعت فاطلقت على السنن التي ينبغي ان تراعى عند طبقة خاصة من الناس وفيها وضع عبيد الله بن طاهر حوهو من ندماء الخليفة المعتضد (ت٩٨٢هـ/٢٠٩م) – كتابه (٤٩٠) (الاداب الرفيعة) (٥٩٠). ونقرأ في العقد الفريد لابن عبد ربه (ت ٨٣٨هـ/ ٩٣٩م) بابا في اداب الحكماء (٤٩١) والعلماء وأبوابا موسوم بـ (الأدب في الحديث والاستماع) (١٩٠) أو (الأدب في المجالسة) (١٩٠) والف أبو الحسين الصابي (ت٨٤٤هـ/ ٢٥٠١م) كتابه (رسوم دار الخلافة) (١٩١) شرح فيه اصول مجالسة الخلفاء ومحادثتهم وما يجب ارتداؤه عندهم من ملابس وهي قيود يضيق بها المرء لم تكن موجودة في الحياة العربية الإسلامية إذ انها تقليد لملوك واباطرة الرومان. والف في تلك (الاداب) كشاجم (ت ٢٥٠هـ/ ٢٦١) –وهو نديم

<sup>(</sup>۹۳) ابن عبد ربه، احمد بن محمد بن عبدربه (ت۲۲۸هـ/۱۶۹م)، العقد الفريد، ج۱، ص

<sup>(</sup>٩٤) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩٠) تصلح هذه الكلمة أن تكون تعريباً لما ترجمه المتأخرون بالفنون الجميلة · (beaux arts ) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٥ الهامش.

<sup>(</sup>٩٦) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج١، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>۹۷) المصدر السابق، ج۱، ص ۳۲۵.

<sup>(&</sup>lt;sup>1^)</sup> وكلها طرائف وأساليب في نتظيم العلائق الاجتماعية وكثير منها ومن أمثالها في (الأدب) بهذا المعنى نظريات ونظم في علم الاجتماع الحديث نفسه، ج1 ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٩٩) أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي.

سيف الدولة - كتابه (أدب النديم) (۱٬۰۰ وتبعهم ابن الطقطقى (ت ٢٠٠٩م/ ١٣٠٩م) فالف كتابه (الفخري في الاداب السلطانية) سنة (٢٠١ هـ/ ١٣٠١م) قال فيه (١٠٠): ((ان الكتاب موضوع للسياسات والاداب التي ينتفع بها في الحوادث الواقعة والوقائع الحادثة وفي سياسة الرعية وتحصين المملكة وفي اصلاح الاخلاق والسيرة)) ويدخل في بعض تلك الاداب علوم السياسة والاجتماع والنفس والصحة أيضاً.

**(**\(\)

ثم صارت الاداب من ذلك الوقت تطلق على فنون المنادمة وأصولها وربما يكون ذلك قد جاءها من طريق الغناء إذ كانت تطلق عليه في القرن الثالث لانه بلغ الغاية من احكامه وجردت فيه الكتب وافردت له الدواوين من مختارات الشعر وكانوا يعتبرون معرفة النغم وعلل الغناء من ارقى فنون الآداب(١٠٢)، لذلك قال ابن خلدون(١٠٢) ((ان الغناء في الصدر الأول من اجزاء هذا الفن (الأدب) لما هو تابع للشعر وكان الكتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به حرصاً على تحصيل أساليب الشعر وفنونه)) إذ نقرأ هذا المعنى في كلم للحسن بن سهل (ت ٢٣٦هـ/ ٨٥٠ م) يقول فيه (١٠٤) ((الاداب عشرة فثلاثة

<sup>(</sup>۱۰۰) شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ط۸، دار المعارف، مصر ۱۳۹۷ هـ/۱۹۷۷م، ص ۱۰. (۱۰۰) ابن الطقطقي، محمد بن علي (ت۹۷هـ/۱۳۰۹م)، الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ص ۱۶ انظر الزركلي، الاعلام، ج ۷، ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>١٠٠٠) الرافعي، مصطفي صادق (ت١٣٥٦هـ/١٩٥٧م)، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٥.

<sup>(</sup>١٠٣) ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>١٠٤) الحصري القيرواني، زهر الآداب، تحقيق علي محمد البجاوي، ج١، ص ١٥٥.

شهرجانية وثلاثة انو شروانيه (۱۰۰) وثلاثة عربية وواحدة اربت عليهن. فاما الشهرجانية فضرب العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج واما الانوشروانية فالطب والهندسة والفروسية واما العربية فالشعر والنسب وايام الناس واما الواحدة التي أربت عليهن فمقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم في المجالس).

وفي هذا الاتجاه قال أبو القاسم اسماعيل بن احمد الشجري من شعراء القرن الرابع وقد جمع الاداب كما يراها في قوله (١٠١):

ان شئت تعلم في الاداب منزلتي

وأنني قد عداني العز والنعم

فالطرف والسيف والاوهاق تشهد لي

والعود والنرد والشطرنج والقلم(١٠٧)

وكل ذلك انما كان في تاريخ الحضريين اما الاعراب فلم يجر عليهم حكم الأدب ولم يتناولوا الكلمة على اصطلاحها وانما اتخذ بعضهم لقب الاديب يتمدح به على جهة ما ينشأ عنه من معاني الرقة الحضرية التي تقابل في طباعهم الجفاء ولوثة الاعرابية (١٠٨) كقول بعضهم (١٠٩):

واني على ماكان من عنجهيتي

ولوثة اعرابيتي لأديب

<sup>(</sup>۱۰۰) الشهرجانية: نسبة إلى الشهارجة أو الشهاريج وهم اشراف الفرس والأنوشروانيه: نسبة إلى كسرى انو شروان ملك الفرس.

<sup>(</sup>١٠٦) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٣٦.

<sup>(</sup>۱۰۷) الأوهاق: جمع وهق وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطه يطرح في عنق الفرس أو الأنسان حتى يؤخذ (انظر مجمع اللغة العربية المصري، المعجم الوسيط. اخراج إبراهيم انيس وجماعة مادة وهق، ج٢، ص ١٠٦٠.

<sup>(</sup>١٠٨) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج١، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٠٩) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، ج١، ص ١٦٨.

ونجد الأدب في معانيه الواسعة عند اخوان الصفاء في القسرن الرابع الهجري فقد جاءت في رسائلهم (۱۱۰) - إلى جانب دلالته على علوم اللغة والشعر والتأريخ (۱۱۰) - دالا على الموسيقى والكيمياء والرياضيات والتجارة (۱۱۱) وان ما يجدر ذكره ان لفلسفة اخوان الصفاء تأثيرا كبيرا في الحياة الثقافيسة والفكريسة للقرن الرابع، بل عدت الحقبة القائمة من اواخر القرن الرابع حتى اواخر القسرن الخامس بعصر اخوان الصفاء الفكري (۱۱۳).

وهي المدة التي عاشها أبو العلاء المعري (٤٩ هـ/ ١٠٥٧ م) باحداثها الجسام ومشكلاتها الكبيرة و (ازدهارها) الثقافي المعسروف. وكسان عبشه (١١٤١) واضحا بلفظة (الأدب) التي بلغت من سعتها وعمومها مبلغا كبيرا فسي عصسره المزدهر ثقافياً (حسب) وهو بعض عبثه بمواد اللغة في (الزومياتسه) أو بعسض كتبه (١١٠). فقال (١١١):

<sup>(</sup>١١٠) رسائل اخوان الصفاء، تصحيح خير الدين الزركلي، ج١، ص ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>۱۱۱) ونلاحظ في هذا القرن دلالتها على اللغة والشعر والتاريخ وعلوم الدين في رساتل الخوارزمي (ت ٣٨٣هـ - ٩٩٣ م) انظر رسائل الخوارزمي، تقديم الشييخ نسيب وهيبة الخازن ص ٤٩، ٥٤، ٥٤، ١٠٣، ١١٥ - ١١١١ - ١٨٧،١١٥.

<sup>(</sup>١١٢) رسائل اخوان الصفاء، ج ١، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۱۳) عبدالله العلايلي، المعرى ذلك المجهول، المطبعة الحديثة، بيروت، ١٣٦٣ هـ / ١٩٤٤م، ص ١٤.

<sup>(</sup>۱۱۰) طه حسین، من لغو الصیف، ط٤،دار العلم للملایین، بیروت، ۱۳۹۷ هـــــ/۱۹۷۷م، ص

<sup>(</sup>١١٥) مثل كتاب رسالة الملائكة والفصول والغايات ورسالة الصاهل والشاحج ورسائله الخاصة النجارية بسيروت الفصول الخاصة الخاصة النجارية بسيروت الفصول والغايات، تحقيق محمود حسن زناتي، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، رسالة الصاهل

وكل أدّيب أي سيدعي إلى الردى

من الأدب لا أن الفتى يتأدبُ

أو قوله (١١٧) :

وما أدّب الاقـوام فـي كـل بلـدة

إلى المين الا معشر أدباءُ

(9)

وبالرغم مما حصل لـ (الأدب) و (الاديب) من إطلاق أو تقييد. أو معنى عام واخر خاص الا ان المعنى العام كان هو السائد وظل كذلك لما بعد القرن الرابع الهجري غير ان دلالته تضيق احيانا فيطلق الباخرزي (ت ٢٦٧هـ/ ٢٠٧٤ م) عبارة (أئمة الأدب) على اللغويين والنحاة في فصل من كتابه (دمية القصر) الذي جعله ذيلا على (اليتيمة) الثعالبي فترجم لطائفة من علماء اللغة كابن فارس وابن جني والجوهري قائلا في أول ذلك الفصل (١١٨): ((هؤلاء قوم ليس لهم في دواوين الشعر رسم، ولا في قوانين الشعراء اسم)) كما ألف الفرزدقي القيرواني (ت ٢٧٩هـ/ ٢٨٠١م) في تراجم اللغويين والنحاة كتابا سماه (شجرة الذهب في معرفة أئمة الأدب) "ويرى نالينو ان حصر الأدب في علوم اللغة العربية هو سلك الذين عنوا بعلم الصرف والنحو والبلاغة

والشاحج، تحقيق بنت الشاطىء. ورسائله بشرح شاهين أفندي عطية.

<sup>(</sup>١١٦) المعري، احمد بن عبدالله ابو العلاء (ت٤٤٩هـ/١٠٥٧)، اللزوميات، شرح امين عبد العزيز الخانجي، مطبعة التوفيق الادبية، مصر، ١٣٤١ هـ/ ١٩٢٣م، ج١، ص ٧١.

<sup>(</sup>١١٧) المصدر السابق، ج١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١١٨) الباخرزي، علي بن الحسن بن علي (ت٢٦١هـ/١٠٧٥م)، <u>دمية القصير</u>، ط١، المطبعة العلمية، حلب، ١٣٤٩هـ/١٣٩٩ هـ / ١٩٣٠م، ص ٢٩٦٠.

<sup>(</sup>۱۱۹) الرافعي، تاريخ اداب العرب، ج١، ص ٢٧.

والعروض، إلا انه توهم حين قال (١٢٠): ((ان هذا المعنى الخاص لم يتولد الا بانقضاء القرن الخامس واننا لم نعثر عليه فيما صنف قبل القرن السادس وضرب لذلك مثلا بكتاب (نزهة الالباء في طبقات الأدباء) لابنن الانباري (ت ٧٧٥هـ/ ١١٨١ م) الذي لم يذكر في معظمه الا اللغويين (١٢١). ونسي (ديوان الأدب) للفارابي (ت ٣٥٠هـ/ ١٣١م) وهو أول معجم عربي مرتب بحسب الأبنيه (١٢٢).

#### $(1 \cdot)$

ونقرأ رأيا صريحا في تحديد مفهومين للاب الأول (خاص) والاخر (عام) من خلال حديث للبطليوسي (ت ٢١١هـ/ ١٣٠م) عن غرض الأدب – ولعله أول من حدد هذين المفهومين بوضوح – يقول (١٢٣): ((إن الأدب لمه غرضان أحدهما يقال لمه الغرض الأدنى والثاني الغرض الأعلى، فالغرض الأدنى أن يحصل للمتأدب بالنظر في الأدب والتمهر فيه قوة يقدر بها على النظم والنش والغرض الأعلى ان يحصل للمتأدب قوة على فهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله وصحابته ويعلم كيف تبنى الألفاظ الواردة في القرآن والحديث بعضها على بعض حتى نستبط منها الاحكام وتفرع الفروع وتنتج النتائج وتقرن القرائن على

<sup>(</sup>١٢٠) نالينو، تاريخ الاداب العربية، ص ٤٨.

<sup>(</sup>۱۲۱) كتاب نزهة الألباء كتاب تراجم بدأه مؤلفه بذكر الأمام علي الذي قال: انه أول من وضع علم العربية واسس قواعده واخذ عنه أبو الاسود الدؤلي (انظر نزهة الالباء ص١٧) ذاكراً أسباب وضع النحو (ص١٨) وختم الكتاب بأبي السعادات ابن الشجري (النحوي) وذكر كتابه الأمالي قائلاً: انه كتاب نفيس يشتمل على فنون من (علم الأدب) ص٣٠٠ والامالي تحقيق إبراهيم السامرائي.

<sup>(</sup>۱۲۲) حقق هذا الكتاب د.احمد مختار عمر، وراجعه د.ايراهيم انيس.

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن السيد البطليوسي، عبدالله بن محمد بن السيد (ت۲۱۵هـ/۱۱۲۷م)، الأقتضاب في شرح أدب الكتاب، بيروت، ۱۳۱۹هـ/۱۹۰۱م، ص۱۲.

ما تقتضيه مباني كلام العرب ومجازاته كما يفعل أصحاب الأصول)) وبذلك جعل الأدب بمعناه الخاص في خدمة العلوم الدينية الإسلامية. بل جعل أغراضه تهذيبيه، لكنه أعطى للادب معنى شاملا – وقد سماه علماً – بقوله:

((فقد زهد الناس في علم الأدب وجهلوا قدر الفائدة الحاصلة منه حتى ظن المتأدب أن أقصى غاياته أن يقول ابياتا من الشعر والشعر عند (العلماء) أدنى مراتب الأدب لأنه باطل بجلى في معرض حق، وكذب يصور بصورة حق)) ثم يلطف خواطر من آذاه هذا الذم بقوله أو يقيد بعد إطلاق إذ يقول: ((وهذا الذم انما يتعلق بمن ظن صناعة الشعر غاية الفضل وافضل حلى أهل النبل فاما من كان الشعر بعض حلاه وكان له فضائل سواه ولم يتخذه مكسبا وصناعة ولم يرضم لنفسه حرفة وبضاعة فإنه زائد في جلالة قدره ونباهة نكره)) إلا انه يفرق بين النحو و (العلوم الأدبية) بالقول: ((وحد المنطق كتاب يتخذه المتفلسفون مقدمة للعلوم الفلسفية كما يتخذ المتأدبون صناعية النحو مقدمة للعلوم الأدبية)) وهذا التفريق بين النحو (المقدمة) أو (الوسيلة) وبين (العلوم الأدبية) وهي (الغاية) يمكن أن نستنتج منه أن العلوم الأدبية تشمل عموم المعارف وضروب الثقافة بما فيها الدينية. وفي كالم البطليوسي -كما يبدو -دعوة لدراسة النحو درس (وسيلة) وليس (غاية) لكي لاتخرجه عن رسالته العلمية واتخاذ النحو وسيلة أو مقدمة لدراسة العلوم الدينية هو نهج معظم العلماء لكنهم لم يقولوا مقدمة للعلوم الأدبية كما قال البطليوسي فهذا الغزالي - مشلاً -يرى أن علم اللغة والنحو آلة(١٢٤) لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهو وإن استعمل لفظة الأدب الا ان استعماله لها كان اخلاقيا أو تعليما ارشاديا فهناك فصول (١٢٥) في (آداب الطعام والضيافة) و (آداب النكاح) و (آداب الكسب)

<sup>(</sup>۱۲۴) الغزالي، احمد بن محمد بن محمد (ت ٥٢٠هـ/١٢٦م)، إحياء علوم الدين، مطابع سجل العرب، مصر، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م، ج١، ص ٢٨.

<sup>(</sup>١٢٥) المصدر السابق ج٢ ص٤ وما بعدها، ص٢٧ وما بعدها، ص٧٨، وما بعدها، ص٥٥

#### (11)

ونلاحظ في القرون المتأخرة - منذ القرن الخامس - سيادة الاستخدام الشمولي للاداب بسبب النهضة العلمية التي وضحت في القرن الرابع الهجري هذا الاستخدام والفهم الشمولي نجده في عدد من ضخام كتب الأدب مثل (معجم الأدباء) لياقوت الحمودي (ت ٢٦٦هـ/ ١٢٢٨م) الذي ترجم لكثير من الفلاسفة والمؤرخين وعلماء الدين ورجال السياسة ونقل في التفريق بين الاديب والعالم القول (١٢٦٠): ((أن الأديب من يأخذ من كل شيّ أحسنه فيالفه والعالم من يقصد لفن من العلم فيتعلمه (١٢٠٠)) ونجد هذه الشمولية في كتاب (نهاية الارب في فنون الأدب) للنويري (ت ٧٣٣هـ/ ١٣٣٢م) الذي اشتمل على علوم متعددة (١٢٨) في الأدب) للنويري (ت ٢٣٧هـ/ ١٣٣٢م) الذي اشتمل على علوم متعددة (١٢٨) في الفلك والانسان والحيوان والنبات والتاريخ والدين.

#### (11)

اما ابن خلدون (ت ١٤٠٥هـ/ ١٤٠٥م) فقد خصص ثم عمم في تعريفه الأدب بقوله (١٢٩٥) ((الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم

وما بعدها.

<sup>(</sup>١٢٦) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تصحيح د.س مارجلبوث، ج١، ص ١٧.

<sup>(</sup>١٢٧) اعتمل فلان: عمل لنفسه أو تصرف في العمل

انظر المعجم الوسيط، ج٢، ص ٢٢٨ مادة (عمل).

<sup>(</sup>۱۲۸) شهاب الدین النویري، احمد بن الوهاب بن محمد (ت۹۳۳هـ/۱۳۳۳م)، نهایة الأرب في فنون الأدب نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب، مصر بلا تاریخ ج۱ ص ٤ - ۱۸.

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٩٠.

بطرف)) لكن العموم هو الراجح عند ابن خلدون يقول عقب تعريفه الأدب انه ((علم لاموضوع له)) وهو في جانبه العمومي يشبه تعريف الجرجاني (١٣١) ((الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز (ت٢١هه/ ١٤١٨) الذي يقول فيه (١٣١) : ((الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ)) ولم تكن هذه الشمولية في دلالة الأدب بجديده إذ بدأها اخوان الصفاء في القرن الرابع للهجرة ولكن الجديد وضعها في تعريفات على طريقة المناطقة. وبالرغم من سيادة الدلالة العامة للادب وشمولية مفهومه في القرون المتأخرة إلا انه لا يمكن إنكار الاستخدام بدلالة أخص في هذه المدة إلا انه لم يكن من الضيق بالدرجة التي يتصورها الكثير من الناس إذ انطوى تحت هذه الدلالة الخاصة ألوان من المعارف وهي – إن صح التعبير – خصوصية من وجه وعمومية من وجوه كما نلاحظها في عدد من امهات كتب الأدب مثل (البرهان في وجوه البيان) (١٣٣) لابن وهب (ت ١٠٢هه/ ٢٠١٢ م) طريقته كتاب (زهر الاداب) لابي علي القالي وكتاب (البيان والتبيين) الجاحظ الذي بنقل القارئ من حديث إلى حديث اليخلل كل ذلك وقفات نقدية.

وتقرأ تلك (الخصوصية العامة). في كتاب (المنتخب من كنايات

<sup>(</sup>١٣٠) الجرجاني هو علي بن محمد بن علي الفيلسوف ومن علماء العربية ولد في تاكو قرب استراباد ودرس في شيراز له نحو خمسين مصنفاً (ت٢١٨هـ/١٤١٣م)، (انظر، الزركلي، الأعلام، ج٥، ص ١٥٩).

<sup>(</sup>۱۳۱) علي بن محمد الجرجاني (ت ۸۱٦هـ/۱۲۱۳م)، التعریفات، لایبزك ۱۲۲۱ هـ/۱۸٤٥م، ص ۱۲.

<sup>(</sup>۱۳۲) ابو الحسين احمد بن سلميان بن و هب الكاتب (ت ٢٨٥هـ/ ١٩٨م)، البرهان في وجوه البيان. تحقيق د. احمد مطلوب و د. خديجة الحديثي، ط١، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م، طبع هذا الكتاب من قبل باسم (نقد النثر) ونسب خطأ لقدامة بن جعفر. ص ٥٦ و ٢٣٥ و ٣٣٤ و ٣٥٠.

<sup>(</sup>۱۳۳) مر ذکره في هامش رقم (۱۰٤).

الأدباء)(١٣١) لمحمد الجرجاني (ت ١٨٨هه/١٨٩ م) وكتاب (اباب الاداب)(١٣٠) للاسامة بن منقذ (ت١٨٥هه/١٨٨ م) وكتاب (المحمدون)(١٣٦) القفطي (ت ٢٥هه/ ١٦٨ م). اما ابن الأنباري (ت ٧٧هه/ ١١٨١ م) فقد عدّ علوم الأدب ثمانية(١٢٠): النحو واللغة والنصريف والعروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب ثم قال والحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم في النحو وعلم اصول النحو. وفي هذا الأتجاه أراد الزمخشري (ت ٨٣٥هه/ ١١٤٣ م) أن يجعل للاب حدا علميا من الحدود (الجامعة المانعة) على طريقة المتكلمين فعرف الأدب (١٢٨) بأنه العلوم التي يحترز بها عن الخلل في كلام العرب لفظاً وكتابة وجعلها اثنى عشر منها اصول وهي: اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبديع والعروض والقوافي ومنها فروع وهي الخط وقرض والشعر و الانشاء والمحاضرات ومنه التواريخ وحذا الوطواط (ت١١٧هه ١١٨٨ م) في غرر الخصائص هذا الحذو إلا أنه جعل الأدب مقابلا للجهل إذ اورد عبارة للمأمون تقول (١٣١) ((والله لئن اموت طالبا للأدب خير من أموت قانعا بالجهل)).

<sup>(</sup>۱۳۶) محمد الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت ۱۸۸هـ/۱۲ ۱ م)، المنتخب من كنايات الأدباء واشارات البلغاء، ط۱، مطبعة السعادة، مصر، ۱۳۲۱ هـ/ ۱۹۰۸ م، ص۸۶و ۵۰ و ۹۰ و ۱۳۲۰ الأداب، تحقيق احمد محمود (۱۳۰) اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد (ت ۱۳۵هـ/۱۸۸ م)، لباب الآداب، تحقيق احمد محمود شاكر، المطبعة الرحمانية، مصر، ۱۳۵۶ هـ/ ۱۹۳۰ م، ص ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۸ و ۳۰۰.

<sup>(</sup>۱۳۲۱) القفطي، يوسف بن ابراهيم بن عبدالواحد (ت٢٢٤هـ/١٢٢م)، المحمدون من الشعراء، تحقيق حسن معمري، مطبعة المتنبى، بيروت، ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٦م، ص ٢٣٩٠.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن الانباري، محمد بن محمد (ت٥٧٥هـ/١٧٩م)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق ابراهيم السامرائي ص ٧٦.

<sup>(</sup>۱۲۸) الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج ١، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٣٩) الوطواط، غرر الخصائص الواضحة، ص ١٤٠ - ١٤١.

ورغم ظهور التخصيص الدقيق في العلوم عامة في عصرنا الحديث إلا أن الأدب بقى في منأى من ذلك قياسا على غيره من العلوم التي حددت بتعريف أو قيدت اتجاهاتها. بل نجد ان الأدب قد تعددت مباحثه، واتسع نطاقه مستفيدا مما وصلت اليه العلوم الحديثة من نظرات واكتشافات في علم النفس و البايولوجيا والفيزياء وغيرها بتأثير من النهضة العلمية الشاملة في أوربا وبخاصة بعد مطلع هذا القرن. حتى كادت المباحث الأدبية والنقدية العربية تكون محاكاة أو نقلا وترجمة من المباحث الأوربية. ولكن هذا التأثير - وإن كان من الطبيعي أن يحصل - إلا انه لم يراع طبيعة اللغة العربية وأدبها وتأريخها بل ان بعضه لم يراع الجانب الإنساني والذاتي العميق للأدب عامة فاغرق في إخضاعه للمقاييس الرياضية، والنظريات العلمية الصرفة كنظرية النشوء والارتقاء ونظريات علم النفس .... وهذا ما سأعرض له في الفصل الثاني من هذا الكتاب وإفراط التاثير الإفرنجي كما يقول نالينو (١٤٠) لم يخل من الأضرار بأدب الشرق لأنه ربما ابعد الناس عن العناية بلغتهم، وادخل في تأليف البعض وبخاصة المجلات والجرائد العجمة المستقبحة والتراكيب الشاذة غير ان تأثير الثقافة الأوربية في أدبنا اكبر بكثير من تأثير أدبنا في الثقافة الأوربية لسبب واضح هو ان الثقافة الأوربية بالنسبة لنا تمثل ثقافة الأقوياء حيال الضعفاء وثقافة المتطور إزاء المتخلف الذي يجد في أول أسوة يتحدى بها ويحاكيها. ولكن أوربا قد أفادت - أيضا - في فنونها الأدبية الحديثة من بعض التراث العربي ففي هذا الاتجاه ((كانت ترجمة (١٤١) قصة (حى بن يقظان) لأبن طفيل قد مهدت لنشوء القصمة الأوربية

<sup>(</sup>۱۴۰) نالينو، تاريخ اداب اللغة العربية، ص٦٠.

<sup>(</sup>۱۴۱) ترجمت هذه القصية إلى اللاتينية سنة ( ۱۰۸۱ هـ - ۱۲۷۱ م) وصدرت من جامعة اوكسفورد ( انظر عباس العقاد، بحوث في اللغة والأدب، المطبعة الفنية الحديثة، مصر، ١٣٩٠

الحديثة وان (دانيال دفوي) مؤلف قصة (روبنسون كروزو) الذي كان يافعا عند ظهور الترجمة اللاتينية قد سلك على نهجها في تصويره للجزيرة المنعزلة والانسان المعتمد على نفسه في تدبير مسكنه وملبسه ومعاشه) (۱۶۲) وقد أنتى (برونلي) مترجم قصة (حي بن يقظان) من العربية إلى الإنجليزية وناشرها في سلسة حكماء الشرق أثنى بقوله (۱٬۱۱۱): ((إن تلك القصة التي وهبها للعالم آية باقية الحسن دائمة النضرة)).

#### (1 1)

فالتأثير والتأثر بين الاداب العالمية والتعاون المتبادل (الرشيد) المبرأ نسبيا من (مركب النقص) أمر طبيعي ومطلوب لتقدم انساني شمولي.

وقد تنبه دعاة التجديد في الأدب اللاتيني احتذاء بالادب اليوناني فاخترعوا لذلك ما سموه بنظرية ((المحاكاة)(١٤٤). وهي غير نظرية (محاكاة الطبيعة) الشهيرة التي دعا اليها ارسطو وانما اراد أولئك الدعاة بنظرية محاكاتهم تلك الإفادة من الطريق القيم في الأدب اليوناني رغبة في إغناء أدبهم والنهوض به.

ولتبادل التأثير والتأثر مجال تنافس وحيوية واقوى ضمان لتقدم الأدب الوطني والقومي. للفيلسوف الفرنسي دالمبير (١٣٠٠ هـ-١٨٨٣م) الذي عاش عصر التمهيد للثورة الفرنسية يقول (١٤٥): ((على كل الأمم المستنيرة أن تعطى

ه/ ۱۹۷۰م، ص ۱۵۹).

<sup>(</sup>١٤٢) المرجع السابق، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۱٤۲) المرجع السابق، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>١٤٤) محمد عنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد مطبعة نهضة مصدر، القاهرة (بـلا تاريخ)، ص٤٣ و ٤٥.

<sup>(</sup>١٤٠) محمد غنيمي هلال، دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر،

وتأخذ فهذه حقيقة جد جوهرية لتقدم الآداب)).

وتوقع جوته ومن ساروا على نهجه مما سموه (الأدب العالمي) أن الاداب العالمية في المستقبل المنشود حين يتم تجاوبها بعضها مع بعض لن تلبث أن تتوحد جميعها في اجناسها الأدبية وأصولها الفنية وغاياتها الإنسانية (١٤٦).

## (10)

ولكن من الخطر العمل على قطع الصلة بين الأدب العربي الحديث وبين الأدب العربي القديم وفصل الأخير على انه (كلاسيكي) لان ذلك من شأنه أن يشكل نتائج غير صحيحة ومسلمات ضالة تجعله بعد ذلك قابلا للاحتواء والانصهار، فمجال الفكر والشعور لم ينقطع لحظة فهو متصل اتصال الفعل وردود الفعل ومرتبط ارتباط الأسباب والنتائج مرحلة بعد مرحلة. بل لايمكن فهم الأدب العربي الحديث منفصلا عن المراحل السابقة له، فضلا عن ان الأدب العربي القديم الذي قطع مرحلة طويلة قد تعددت فيه التجارب وعمقت. اما ادبنا الحديث وفق التقسيم السياسي لعصور الأدب طبعا - فوليد لم يجاوز عمره قرنا واحدا من الزمان (۱۶۷).

فالطفرة في التقدم العلمي والادبي مستحيلة فكلاهما وليد التراث الإنساني والعوامل الفكرية المعاصرة معا. كما أن التجديد لايقطع الصلة بالقديم، ولم يكن للجديد أن يتولد دون القديم وانه لا انطواء لأدب على نفسه أي لاعزلة بين الاحداب. وان الأصالة المطلقة مستحيلة أيضاً فاكثر الكتاب والشعراء أصالة مدين

مطبعة نهضة مصر، القاهرة، بلا تاريخ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۱٤٦) المرجع السابق، ص ۲۷.

<sup>(</sup>١٤٧) أنور الجندي، الشعوبية في الأدب ألعربي، ص١٢٤-١٢٥.

لسابقيه(١٤٨).

<sup>(</sup>١٤٨) محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، ص ٤٢ و ٥٥.

والأدب منذ القرن التاسع عشر اخذ يدل على معنيين (١٤٩):

معنى قابل كلمة (litterature) الفرنسية التي يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب في اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه سواء أكان علما أم فلسفة أم ادبا خالصا. ومعنى خاص يراد به التعبير عن المعانى بأسلوب يؤثر في عواطف القارئ والسامع. وانتقل المفهوم الأوربي للادب الينا بعد منتصف القرن التاسع عشر بسبب الاتصال الواسع بين الشرق والغرب وما نقلت فيه من كتب فرنسية وإنجليزية. وهم يستعملون الكلمة - أيضاً - في الدلالة على مآثر أي لغة خلافا للسلف من العرب فأنهم على وفرة المعاني التي وضعوا لها لفظ الأدب لم يستعملوه للدلالة على الكتب والعلوم الأعجمية لأنهم اغفلوا البحث عن اداب اللغات الأجنبية فلم يؤلف أحد في لغة اليونان والرومان والهند والسريان وغيرهم. وإن الذين اعتنوا قديما بلغة الترك والفرس قليلون جدا لا يكادون يجاوزون عدد أصابع اليد مثل: ابي حيان محمد بن يوسف الغرناطي (ت ٥٤٧هـ/ ١٣٤٤ م) صاحب كتاب (الادراك للسان الاتسراك) السذي طبيع بالقسطنطينية سنة (١٣٤٩ هـ/١٩٣١م) والزمخشري (ت٥٣٨هـ/ ١١٤٣م) الذي وضع مقدمة الأدب على صفة قاموس عربي فارسى فنقل عدداً وافراً من كتب العلوم الرياضية والفلسفية والطبية والكيماوية مما صنف بلغات الهند والفرس واليونان لكنه لم يترجم لأحد ادباء اليونان والرومان والهند ما عدا تاريخا مختصرا لهيروسيوس (٠٠٠م) كما لم يترجم خطبة بليغة ولا شعرا ولا رو اية(١٥٠).

<sup>(</sup>١٤٩) شرقى ضيف، العصر الجاهلي، ص١٠.

<sup>(</sup>١٠٠) نالينو، تاريخ الأداب العربية، ص٥٢ و ٥٣.

ونقرأ تعريفات متعددة للادب عند الأوربيين فهم يقولون في تعريفه مثلاً

-في معناه الخاص – من انه (صياغة فنية لتجربة بشرية) (١٥١) وقد فسر الأدباء
المعاصرون التجربة البشرية بمعناها الضيق فقالوا: انها التجربة الشخصية التي
يجب أن يصدر عنها الشاعر وإلا كان شعره كاذبا. وفسروا الكذب بالتصنع
المفتعل الذي لا يستند إلى تجربة. وغفلوا أن التجارب يمكن أن تكون شخصية،
أو تأريخية، أو اسطورية، أو اجتماعية أو (خيالية) (١٥٠١) فالأدب حيث يكون (تعبيراً
عن تجربة) فإن هذه التجربة ذات مدلول واسع تدخل فيه التجربة الذاتية وغير
الذاتية والمعاصرة للأديب والقديمة بل بمتد الخيال إلى ما لم يقع للأديب فعلا،
وما لم يكن بين يديه ثم يصوغها في صورة لغوية جميلة (١٥٠١). فالعمل الأدبي بخصوص مدلوله – يحمل فرديته وعموميته، وفرديته تأتي من انه صادر عن
فرد وعموميته تأتي من انه موجه إلى جماعة. وهنا نجد أنفسنا امام مشكلة ذات
جانبين: هي مشكلة العلاقة بين الأدب والمجتمع، اما الجانب الأول فيبحث فيه
عن موقف الأدب من المجتمع، وعن المضمون الاجتماعي لاعماله الأدبية ذاتها.

<sup>(</sup>١٥١) محمد مندور، الأدب ومذاهبه، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤م، ص ٩.

تلك اقتراحات لتعريف العمل الأدبي. لان هذا العمل هو الشيء القائم الملموس وهو ما يمكن تناوله بالدرس، اما الأدب ذلك الشيء المجرد فانه ليس بالإمكان تعريفه.

انظر : عز الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، مطبعة السعادة، مصر بلا تاريخ، ص٣٦.

<sup>(</sup>١٥٢) المرجع السابق، ص ٩.

<sup>(</sup>۱۰۲) علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٩م، ص ٢٩.

العبقرية المبدعة الخاصة بالأديب، واستقلال هذه العبقرية عن مجتمع بذاته (١٠٠١) والبحث عن العوامل التي أثرت في حياة الكاتب أو الشاعر لايمكن ان تنتهي إلى شيء نهائي إذ مع تلك المؤثرات هناك أصالة الاديب التي تتلخص في كيفية انفعاله بتلك المؤثرات (١٠٥٠). وهي الأصالة التي هي بعض معاني مصطلح (الفروق الفردية) في علم النفس. إذ إن بعض تلك الفروق مما يرشه الإنسان في تكوينه التشريحي والنفسي، والأديب حين يتأثر بالمجتمع انما يعكس فهمه هو على هذا المجتمع، والأديب تصوير لهذا الفهم ونقل له. أما ان ينقل الاديب حياة المجتمع، أو ان يكون المرآة التي تعكس حياة هذا المجتمع فعبث ليس من الأدب في شيء. فالأديب يتخذ لنفسه موقفا فكريا من مجتمعه. ومن هنا تأتي الفرصة لأن نقول إن الأديب يؤثر في مجتمعه (١٥٠١). إذ لاحيدة في الفن لان العمل الأدبي ادر اك خاص للحياة (١٥٠١).

 $(1 \wedge)$ 

وعرف الأوروبيون الأدب (الخاص) - أيضاً - بانه (نقد للحياة) (١٥٨) وكلمة نقد (criticism) في هذا التعريف تستعمل في معناها الاشتقاقي فهي مأخوذة من الفعل اليوناني(crino) ومعناها يميز. فكلمة (النقد) الأوربية معناها هو تمييز العناصر المكونة للشيء الذي ننقده وليس معناه الأصلي تقويم ذلك الشيء والحكم بجودته. وإذا كان هناك مجال للتقويم فانه يأتي تابعا للتمييز بين

<sup>(</sup>١٥٤) عز الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٥٥) محمد مندور، في الميزان الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣م، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>١٥٦) عز الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، ص ٤٤.

<sup>(</sup>۱۵۷) محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص ۲۰.

<sup>(</sup>۱۵۸) المرجع السابق، ص ۲۰.

العناصر المختلفة ووصف أو تحليل كل عنصر وتحديد أهميته في النسيج العام. فعبارة (نقد الحياة) هي نقد حياة الاديب الخاصة وحياة غيره من الأفراد مجتمعاً وإنسانية وبذلك يتسع مجال الأدب فيشمل الأدب الذاتي والموضوعي وقد يمتد إلى ما وراء العالم المحسوس من مجردات (١٥٩).

ويكادون يتفقون على ان الأدب (الخاص) يشمل جميع (الآثار اللغوية التي تثير فينا بفضل خصائص صباغتها انفعالات عاطفية أو احساسات جمالية) وبنلك لا يميزون الأدب بالصنعة فحسب بل يميزونه بأثره النفسي الذي ينبعث عن خصائص صباغته وبهذا التمييز يخرج من الأدب (الخاص) التفكير العلمي الجاف والتفكير الفلسفي المجرد ولكنه لا يخرج الكثير من الكتابات الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخية والمذكرات السياسية المصوغة صباغة فنية التي تحمل من عوامل الإثارة، ومن الخصائص الجمالية ما يفرضها على كتب تاريخ الأدب ومناهجه (۱۲۰۰). كمحاورات أفلاطون وكتابات شوبنهور وبيرجسون ففيها من نصاعة الأسلوب واشراق العبارة وبراعة الملحظة وحسن التقسيم ما يرغم المنامل على الحاقها بكتب الأدب (النام). فالعمل الأدبي (الخاص) بناء لغوي يستغل المتاقي خبرة جديدة منفعلة بالحياة (۱۲۰۱). ورغم اشتراك الأدب (الخاص) مع المنافين خبرة جديدة منفعلة بالحياة (۱۲۰۱). ورغم اشتراك الأدب (الخاص) مع الفنون الجمالية التعبير فيه هي اللغة الذي تعتبر اعمق دلالة واوغل في الوعي عنها بان أداة التعبير فيه هي اللغة الذي تعتبر اعمق دلالة واوغل في الوعي الاجتماعي من دلالات الفنون الأخرى، وهي أصرح واقوى في تصويرها الاجتماعي من دلالات الفنون الأخرى، وهي أصرح واقوى في تصويرها

<sup>(</sup>۱۰۹) المرجع السابق، ص ۲۰.

<sup>(</sup>١٦٠) المرجع السابق، ص ٧.

<sup>(</sup>۱۳۱) على أدهم، فصول في الأدب والنقد والتاريخ،الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ۱۳۹۷ هـ/ ۱۳۹۷م، ص ۲٤٨.

<sup>(</sup>١٦٢) محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، ص٣٣.

ومعانيها الاجتماعية من وسائل الفنون الأخرى (١٦٣).

وفي هذا المعنى فرق الكاتب البريطاني (دي كونسي) بين (أدب المعرفة) و (أدب القوة) ووظيفة أدب المعرفة - في رأيه - هي ان يمدنا بالمعلومات. و غاية أدب القوة تحريك العواطف، وإثارة المشاعر. فأدب المعرفة للتعليم وأدب القوة للإثارة. ويدخل في النوع الأول جميع المؤلفات التي ترمي إلى بث المعلومات وتوسيع نطاق المعرفة، أو إثبات فكرة وتأييد مذهب والدفاع عن قضية مثل كتب الفلسفة والدين والعلم والاقتصاد والتاريخ والسياسة والرحلات والتراجم ويدخل في النوع الثاني الشعر والرواية والتمثيلية والقصة إذا كانت ترمي إلى غاية فنية خالصة (١٦٠). إذ من السهل - إلى حد ما - أن نميز لغة العلم من لغة الأدب (الخاص) على ان مجرد الاختلاف بين الفكر والشعور ليس كافياً فالأدب يحتوي فعلاً على فكر. على حديث أن اللغة الانفعالية لا تقتصر إطلاقا على الأدب. ويكفي أن نستمع إلى حديث عاشقين أو مشاجرة عادية (١٦٥).

### (19)

ولذا كان لازدواج (الفكر) و (الشعور) في العمل الأدبي وامتزاجهما هو الذي جعل (الأدب) ابعد من غيره عن التحديد والتعريف. (( ولذا فإن حقائق الأدب النفسية اكثر ثبوتا وخلودا في الحياة الإنسانية من حقائق العلم الصرفة فشعر هوميروس والمتنبي وشكسبير وغيرهم مازال يمتعنا ويغذي فكرنا كما كان

<sup>(</sup>١٦٢) محمد غنيمي هلال، في النقد التطبيقي والمقارن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، بلا تاريخ، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١٦٤) على أدهم، فصول في الأدب والنقد والتاريخ، ص٤٨ ٧- ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٦٠) اوستن وارين، ورينية ويليك، نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، ط٣، مطبعة خالد الطرابيشي، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

يمتع معاصريهم اما حقائق العلم التي كانت تعاصرهم فقد بليت وذهبت))(١٦٦) ومرجع ذلك أن نظريات العلم تتجدد وانها عرضة للتغير في حين ان الأشار الأدبية تستمر فاعلة لأنها قائمة على أشياء ثابتة فينا فالناس سيظلون يحيون بالدوافع والعواطف والبواعث نفسها وهم فيي عواطفهم وغرائزهم وانفعا لاتهم الوجدانية لا يكيرون ولا يشيخون (١٦٧) ولهذا السبب فإن الأيصاء في الأدب وما يرافقه من المعانى واتساعها هو الذي يجعل ترجمتها ونقلها من لغة إلى لغة من اشق الممكنات وأكثرها عسرا وصعوبة. ولعل هذا الاتساع في معاني تلك الكلمات هو الذي جعل الأدباء من قديم يحملونها معانى كثيرة إذ ان الألفاظ تتغير على السنة الأدباء وتتحول قليلاً أو كثيراً حسب اراداتهم الفنية (١٦٨). فلتلك الكلمات بجانب معنييها البياني واللغوي معنى ثالث: صوتى (موسيقي) يستخدمه الشعراء والمنشئون لكي يتكامل فيها الأداء العاطفي. مما لا تستطيع نقله وأداءه المعانى الذهنية المجردة (١٦٩) وبسبب تلك الازدواجية بين (الذاتية) و (الموضوعية) أو بين (الفكر) و (الشعور) في الأدب. وبسبب شموليته وسمعة دلالته صار على الاديب والناقد الأدبى ان يعدد جوانب معرفته وثقافته وان يلم بمجموعة من العلوم فلا بد له مثلا من أن يقف على الفكر الفلسفي لكي يفهم شاعراً مثل أبي العلاء وكيف يستطيع متخصص أو باحث في (الأدب العباسي!) ان يسبر اغواره بدون الوقوف على المذاهب الكلامية واراء المعتزلة والمرجئة وغيرهم.

<sup>(</sup>۱۱۲) شوقي ضيف، في النقد الأدبي، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر ۱۳۸۳ هـ/۱۹۹۲م، ص ۷۰.

<sup>(</sup>١١٧) المرجع السابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>١١٨) شوقي ضيف، البحث الأدبي، ط٢، دار المعارف، مصر، ١٣٩٦ هـ/١٩٧٦م، ص١٥٠.

<sup>(</sup>۱۲۹) المرجع السابق، ص ١٦.

وربما كانت مهمة الدارس للأدب الحديث اكثر مشقة إذ لابد له من الوقوف على الأداب الأجنبية المتنوعة والإلمام ببعض لغاتها. نظراً لاتساع مدلوله وشموليته عندهم. فمنهم من يعرف الأدب بأنه كل شيء قيد الطبع وان كل ما يمت إلى تاريخ الحضارة بصلة لا يخرج عن مجاله (۱۷۰) بل هم يرون الأدب (الخاص) ايضاً كل (الكتب العظيمة) التي تشتهر الشكلها الفني وتعبيرها الجميل مهما كان موضوعها، والمعيار اما ان يكون لجدارة جمالية، أو جدارة جمالية بميزة فكرية عامة (۱۷۱۱). ورغم ما في مصطلح الأدب literature عندهم من شمولية وعموم الا ان بعضهم اعترض من ان اشتقاقة بالإنكليزية يوحي بالاقتصار على الكلمة المكتوبة أو المطبوعة ولهذا يرون ان كلمتي Workunst بالاقتصار على الكلمة المكتوبة أو المطبوعة ولهذا يرون ان كلمتي فاطلقها الألمانية و slovesnost الروسية تتفوقان على مثيلتها الإنكليزية (۱۷۲۱) فاطلقها بروكلمان (۱۷۲۱) الألماني بأوسع معانيها على كل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي اليوصله إلى الذاكرة وهو بذلك بلتقي مع تعريف أو رأي ابن خلدون في مفهوم الأدب إلى حد كبير.

### (٢١)

غير أن النظرة الضيقة للادب - عندنا - في بعض عصوره السابقة التي رأته في فتراته السابقات في الشعر والنثر الفني أي نثر الخطب والرسائل

<sup>(</sup>١٧٠) لاوستن وارين، نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، ص ١٩.

<sup>(</sup>۱۷۱) المرجع السابق، ص ۲۰.

<sup>(</sup>۱۷۲) نفسه، ص ۲۲.

<sup>(</sup>۱۷۳) كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، ط٤، مصر، ١٣٩٧ هـ/ ١٣٩٧م، ص ٣.

والمقامات والأمثال السائرة كان له أثره في نظر الجيل إلى الأدب الذي اخرج الكثير من النثر من عالم الأدب، بخلاف النثر عند الغربيين الذي يشمل الكثير من الكثير من الكثير من عالم الأدب، بخلاف النثر عند الغربيين الذي يشمل الكثير من الكتابات الفلسفية والتاريخية والاجتماعية فضدلاً عن النثر بمعناه الضيق الذي يشمل القصة والأقصوصة والمقالة والتراجم والمسرحيات وهو الأدب الدي احتذيناه. حتى وجدت لدينا كل الفنون النثرية، بينما اختفت فنون النثر العربي القديمة كالمقامة وما اليها بعد أن تحلل النثر الحديث من الصنعة اللفظية التي كانت عماد تلك الفنون القديمة (١٧١) وأن من الأنصاف القول ان النظرة الأوروبية للشعر اعمق من نظرتنا وابعد مدى. ولعل ذلك يعود إلى رسوخها في ثقافتهم منذ ازدهارهم الفكري القديم على عهد اليونان. فقد كان ارسطو يرى ((ان الشعر ومحتملة. في حين سيطرت على عهد اليونان. فقد كان ارسطو يرى ((ان الشعر ومحتملة. في حين سيطرت عقاية (العمود الشعري) في تاريخنا الشعري خاصة، وكان الصوت الغالب الشكلية (البحترية) التي رفعت سيف التقايد والجمود بوجه بدايات النهوض الفكري الشعر العربي على يد ابي تمام فلم يظهر في تاريخنا الشعرى الا قلائل من أمثال ابى الطيب والمعرى.

<sup>(</sup>۱۷۲) محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۱۲۰) لاوستن وارین، نظریة الانب، ص ۳۰.

# الغطل الثاني عن تاريخ الأحب

يعد (تاريخ الأدب) أشق عمل علمي على الإطلاق، ذلك لان التاريخ الأدبى ليس كغيره من العلوم لما يشتمل عليه من ازدو اجية تجمع بين الفن والعلم ولانه يؤرخ لموضوع لا موضوع له على وجه التحديد ولما للآداب من شمه لية واطلاق. فمؤرخ الاداب - حين يلتزم المعنى العام لهذه الكلمة - فأن عليه أن يصف سير العلوم وأحوال مشاهير الثقافة والمعرفة في الفلك والفلسفة والرياضيات والطب... الخ وإذا اراد الاقتصاد في القول فانه يمتنع عن الخوض في المسائل الخاصة والتفاصيل. بل هو محتاج حتى في التاريخ للأدب في معناه الخاص أن يؤرخ لموضوعات وعلوم أخرى لصلتها المباشرة بهذا الأدب واشتغال رجاله بتلك العلوم أيضاً كعلوم الشريعة الإسلامية والأديان والفلسفة ... وغيرها. فالتاريخ الأدبى من خلال قيمته التاريخية الصرفة يحدثنا عن الأدب وما اختلف عليه من أطوار وما عمل فيه من مؤثرات متباينة العصور والبيئات وهو يتجاوز التاريخ بعض التجاوز ويهون على طلاب الأدب درس الأدب والتعمق فيه دون أن يضيعوا من وقتهم الشيء الكثير في تحصيل ما لابد لهم من خلاصاته والسيما إذا كانوا لايريدون ان يتخصصوا في الأدب فهو يريحهم وعامة المستنيرين من قراءة (اشارات) ابن سينا و (شفائه) وما ترجم لارسطو وما عرف من الهنود والفرس ليفهموا شعر ابي العلاء فيضع لهم خلاصات تلك المعلومات ويبين لهم مبلغ تأثيرها في الأدب العلائي. ونظرا لتلك الازدواجية فان تاريخ الأدب يجب ان يكتبه (اديب) فهذا (التاريخ) لا يستطيع ان يعتمد على مناهج البحث العلمي الخالص وحدها، وانما هو مضطر معها إلى الذوق. فهو ليس بحثاً موضوعيا (Objective) تماما وليس ذاتيا (Subjective) تماما- إن لم تكن الغلبة للمدلول الثاني. وهو إذن بين العلم الخالص والأدب الخالص فيه

(موضوعية) العلم وفيه (ذاتية) الأدب(١).

وبذلك يلتقي تاريخ الأدب مع النقد من ناحية واحدة هي انهما يعتبران ادبا وصفيا غير ان النقد يبين ما يمتاز به الأدب من محاسن وعيوب، وتاريخ الأدب يبين ما يختلف على الأدب من الأحوال والأطوار، وما ينشأ عن ذلك من رقي وانحطاط (٢) فلفظ التاريخ نستعمله نحن الآن فيما يستعمل فيه الأوربيون لفظ (Histoire) وأصل هذه الكلمة الوصف. فتاريخ الأدب معناه وصف الأداب وصفا علمياً من بعض الوجوه. كما ان التاريخ الطبيعي معناه الوصف العلمي للكائنات الطبيعية. ومن أراد أن يصف شيئا وصفا علمياً فنياً صادقاً كان لا بد له من العلم بما بصف (٢).

وتاريخ الأدب (الخاص) يقوم على جهود علمية متفرقة تهيئ لمه مواده الأولية فهو محتاج الى استكشاف النصوص وتحقيقها وتفسيرها، فعليمه أن يتسلح بجملة من العلوم التاريخية والجغرافية والفلسفية وفي الأديان وغيرها بعد تهيئة مقدمته المتمثلة بالمواد اللغوية من نحو وصرف وبلاغة.

(٢)

وتبدو العسرة في كتابة تاريخ الأدب - أيضاً - من أن حياة كثير من كتابه وشعرائه وعلمائه مجهولة أو كالمجهولة لا نكاد نعرف منها الا ما حفظه كتاب الأغاني وكتب التراجم والطبقات. فضلاً عن ان التاريخ السياسي والعلمي والعربي لم يدون بعد على وجهه. وتاريخ المذاهب والاراء لم يتجاوز كتاب (المال النحل) للشهرستاني أو (الفرق بين الفرق) للبغدادي. واداب الكثرة من

<sup>(</sup>١) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٣٣.

<sup>(</sup>Y) طه حسين وجماعته، التوجيه الأدبى، ص ٩.

<sup>(</sup>٣) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٥٤.

الأمم الإسلامية التي تكلمت العربية مجهولة أو كالمجهولة لانستثني من هؤلاء الا الذين عاشوا في الشام والعراق والحجاز في اثناء القرون الثلاثة الأولى بعد الإسلام(1).

لان اللغة العربية لم تبق مقيدة بحدود أمة واحدة. بل صارت أداة كل ثقافة وحضارة في المحيط الواسع الذي نفذ اليه الإسلام، ولم تتنازل اللغة العربية للغات الوطنية عن أداء هذه المهمة الا في وقت متأخر، وفي بعض الجوانب فحسب (٥) وتاريخنا الأدبي ليس تاريخاً ناضجاً لجهلنا كثيراً من الشخصيات الأدبية والفكرية وبسبب جهلنا المؤثرات الفكرية والعقائدية في أدب كثرة من الشعراء والكتاب فلا زال الغموض يحيط ببعض مشاهيرهم كالمتنبي والمعري والتوحيدي بله غير المشاهير في حدود مفهوم (الشهرة) في تاريخنا بالطبع.

فنحن نجهل حقيقة المذاهب والأفكار السياسية والدينية التي أشرت في كثير منهم وقد جاء اغلب هذا التاريخ مشوشا أو مشوها بسبب فقدان الأمانة العامية والروح الموضوعية في التاريخ لاثارها لطغيان روح الميل والتعصب أو خضوعها لتأثيرات الإكراه السياسي أو المذهبي والفكري. فلم يسمح لكثير من المفكرين والشعراء بالحديث عن معتقداتهم. بل لم يسمح ببقائهم أحياء وفي تاريخ المشاهير الثلاثة (المتنبي) و(المعري) و(التوحيدي) وغيرهم لشاهد صدق على هذا الإكراه والاضطهاد. فصمت بعضهم، ولجأ البعص الي كتابة أفكاره ومعتقداته في أدب رمزي تلويحي يتفنن في إخفائه وستره مما يجعل أدبه بحاجة الي جهد كبير لفك رموزه إن لم تكن تلك الرموز قد أحيطت بجملة من التأويلات والانسيرات العدائية أو حرف بعضها فأضيف الى الأصل امعانا في الوقيعة والإيذاء.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٥٤.

<sup>(°)</sup> كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبد الحليم النجار، ج١١ ص ٤.

ويلاحظ الدارس لتاريخ الأدب ان الأوليات الأساسية التي وضعت في هذا المجال كانت بدايات غريبة عن واقع الأدب العربي، وبعيدة عن الظروف التي نشأ فيها. فالادب العربي أرخ من خلال كتب الطبقات وهي كتب وضعت وفق مفاهيم ذلك العصر ونظرته الى الشعر والأدب(٦). وترجع تلك الأوليات الى انتصاف القرن الثالث الهجري على التقريب حين بدأت علوم اللغمة العربية تتشأ وتتمو وتستقل باسمائها فكان النحو والصرف. كما اخذت حركة تسجيل الشعر والنثر وما يتصل به ويفسره من النقد والاخبار والانساب والفت فيي الأدب بهذا المعنى الكتب المشهورة وهمي (الكامل) للمبرد (ت ٢٨٦ هـ/ ٨٩٩ م) و (البيان والتبيين) للجاحظ (ت٥٥٥هـ/ ٨٦٩م) و (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام (ت ٢٣٢ هـ/ ٨٤٦ م) و (الشعر والشعراء) لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ/ ٨٩٩ م) و (طبقات الشعراء) لابن المعتز (ت٢٩٦هـ/ ٩٠٨ م) وإن كانت عملية تاريخ الأدب أبعد من ذلك بكثير الا انها كانت على مستوى الرواية الشفوية. وبسبب هذه الرواية فان كثيراً من الأدب قد ضاع لان الفترة التي تفصل بينه وبين تسجيله ليست بالقصيرة كان العامل الديني أولا وندرة أدوات الكتابة ثانيا أهم سببين في انعدام التاريخ لها مبكراً و لقد أصاب الشعر بخاصة في الفاصلة الزمنية هذه الكثير من (النحل) و (الانتحال) كما هو معروف الذي فتح الباب واسعاً للشك في الشعر الجاهلي. كما كان له الاثر الكبير في تعدد الاراء اللغوية والنحوية واستنادها الى نصوص تفتقر الى السلامة العلمية والتواتر اما. النثر فقد لحق به أفدح الضرر فضاع أكثره وتشوه بعضه بسبب طبيعته التي تصعب على الحفظ والنقل الشفوي وبسبب نظرة العرب الخاصبة اليي النثر الذي يرون فيه فنأ اقل قيمة من الشعر فلم يهتموا بتدوينه اهتمامهم بتدوين الشعر. وهو أحد عوامل القصور والتقصير الخطيرة في تاريخ الأنب العربي الذي اقصر النظر على

<sup>(</sup>٦) نوري القيسي وصاحباه، تاريخ الأدب العربي قبل الأسلام، ص ٢٥.

الشعر وحده. ((والشعر العربي ليس له من الدلالة في نمو الثقافة الإنسانية مثل ما لتأثير العلماء الكاتبين بالعربية من دلالة في بناء صرح العلم)(٧).

(٣)

إن تاريخ الآداب علم جديد (^) في بلاد الشرق لم يسبق اليه علماؤنا اللهم الا في نبذ وجيزة وردت مبعثرة في كتبهم دون ان يستقصوا فيها بدقة النظر والانتقاد وسبب ذلك حال علم التاريخ عند العرب فأنهم لم يتقنوه قدر ما اتقنه اليونان والرومان منذ القرن الخامس عشر الميلادي بل اقتصر اكثرهم على تفصيل ذكر الوقائع والحوادث سنة سنة بدون البحث عن الأسباب والأحوال الاجتماعية، وعن ارتباط الوقائع ببعضها ونتائجها.

وان اكثر من كتب في التاريخ مثل ابن جرير الطبري (ت٣٠١هـ/ ٩٢٢ م) وابي الفداء الحموي (ت ٣٢١هـ/ ١٣٣١ م) وابي الفداء الحموي (ت ١٣٣١هـ/ ١٣٣١ م) وابن الوردي (ت٤٧٩هـ/ ١٣٤٨ م) لم يسلكوا في تصانيفهم غير هذا السلوك. فلم يتأملوا تأثير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في الحوادث السياسية. ومن اغرب الغرائب ان ابن خلدون الذي أوضح في (مقدمته) قواعد علم التاريخ المصحيحة انصرف عن أصوله تلك لما صنف سائر الاجزاء في تاريخ الأمم واتبع فيه طريقة لا تفوق الأقدمين قدراً جزيلا(٩). وفي تاريخ الأداب لم يؤلفوا الا كتبا تتضمن التراجم المفردة المرتبة على حروف الهجاء أو على الطبقات دون

<sup>(</sup>٧) كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج١١ ص ٣-٤.

<sup>(^)</sup> قال جرجي زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية " ان تاريخ الأدب بشكله الحالي علم حديث النشأة ابتدعه الإيطاليون في القرن الثامن عشر وان أول من نقله حسن توفيق العدل اشر عودته من ألمانيا وقيامه بتدريسه في دار العلوم. جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، جراص ٨ هامش ١.

<sup>(</sup>٩) نالينو، تاريخ آداب اللغة العربية، ص٥٦-٥٧-.

التعمق في البحث عن اصل كل جنس من الفنون الأدبية وعن كيفية نموه وانحطاطه وعن تأثير الأدباء بعضهم في بعض فأكثروا في رواية اخبار أفراد الشعراء واقصروا عن بيان تقلب أساليب الشعر وأغراضه بتقلب الهيئة الاجتماعية وتمادى العصور (۱۱). واغلب هذه الكتب قد نظرت الى الاديب المترجم له بمعزل عن معاصريه أو سابقيه وهي غالباً حبات لا سلك ينظمها، وحين تتعرض لسيرة حياته لا تقدم القدر الواضح منها، وتغفل الحديث عن طفولته ونشأته ومصادر ثقافته.

(1)

ومن ابرز الكتب القديمة هذه التي ارخت للادب العربي بدلالتيه الخاصة والعامة أو بغلبة الدلالة الأولى. وقد عددتها من كتب التاريخ الأدبي لغلبة التدوين والوصف عليها وها هي مرتبة بحسب وفيات أصحابها:

| ت۲۳۲هـ/ ۲۶۸ م   | لابن سلام            | ١ .طبقـــات الشـــعراء أو ( فحــــول |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |                      | الشعراء)                             |
| ت۲۷۲هـ/ ۹۸۸ م   | لابن قتيبة           | ۲.الشعر والشعراء                     |
| قتل ۲۹۲هـ/۹۰۸ م | لابن المعتز          | ٣.طبقات الشعراء المحدثية             |
| ت۸۲۷هـ/۹۳۹ م    | لابن عبدربه          | ٤ .العقد الفريد                      |
| ت٥٦٦هـ/٩٦٧ م    | لابي الفرج الاصفهاني | ٥.الأغاني                            |
| ت ٥٦٦هـ/ ٧٢٩م   | لابي علي القالي      | ٦.الإمالي                            |
| ت ۶۸۲هـ/ ۹۹۶م   | للمرزباني            | ٧.معجم الشعراء                       |
|                 | نفسه                 | ٨.الموشح                             |
| ت ۲۹۹هـ/ ۱۰۳۷م  | لأبي منصور الثعالبي  | ٩.يتيمة الدهر                        |
|                 | نفسه                 | ٠ ١. تتمة اليتيمة                    |
| ت ۲۳۱هـ/ ۱۰۶۶م  | للشريف المرتضى       | ١١.أمالي المرتضى                     |

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ص٥٧.

| ت ۲۲۱هـ/ ۱۰۷۶م   | للباخرزي                | ١ ٢ .دمية القصر                       |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ت ۲۸مه /۱۱۳۳ م   | للفتح بن خاقان          | ١٣. قلائد العقيان                     |
| ت ۲۲۰هـ/۱۱٤۷م    | لابن بسام               | ٤ ا .الذخيرة                          |
| ت ۲۲۰هـ/ ۱۱۲۷م   | للسمعاني                | ه ۱ . الانساب                         |
| ت ۷۷۵هـ/۱۱۸۱م    | لابن الانباري           | ١٦.نزهة الالبا في طبقات الأدباء       |
| ت ۷۸۰هـ/ ۱۱۸۲ م  | لابن بشكوال الأندلسي    | ١٧.الصلة                              |
| ت ۹۷۰هـ/۱۲۰۱م    | لعماد الدين الاصبهاني   | ١٨ .خريدة القصر                       |
| ت ۹۲۰۱م/ ۱۲۰۱م   | لابن الجوزي             | ١٩. المنتظم في اخبار الأمم            |
| ت٤٠٢ هـ/ ١٢٠٨ م  | للبلوي                  | ۲۰ الف باء                            |
| ت ۲۲۳هـ/۱۲۲۹ م   | لياقوت الحموي           | ۲۱.معجم الأدباء (ارشاد الاريب)        |
| ت ۲۳۰ هـ/ ۱۲۳۲ م | لابن الاثير             | ٢٢.الكامل في التاريخ                  |
| ت ۲۶۲هـ/۱۲۶۸ م   | للقفطي                  | ٢٣.إنباه الرواة على انباه النحاة      |
| ت ۲۶۲هـ/ ۱۲۴۸ م  | للقفطي                  | ٢٤. تاريخ الحكماء                     |
| ت ۱۲۰۲هـ/۲۰۲۱م   | سبط بن الجوزي           | ٢٥. مرأة الزمان في تاريخ الاعيان      |
| ت ۱۲۰۸هـ/ ۲۰۲۱م  | لابن الابار الأندلسي    | ٢٦. التكملة (تكملة لكتاب الصلة لابن   |
|                  |                         | بشكوال)                               |
| ت ۱۲۷۳هـ/ ۱۲۷۶م  | آخرهم ابو الحسن علي بـن | ٧٧.المغـــرب فـــي حلــــى            |
|                  | موسى بن حمد بن عبد      | المغرب (اندلسي)                       |
|                  | الملك بن سعيد           |                                       |
| ت ۱۸۱ هـ/۱۲۸۲ م  | لأبن خلكان              | ۲۸.وفيات الأعيان                      |
| ت ۲۶۹هـ/۱۳۴۸ م   | لأبن فضل الله العمري    | ٢٩. مسالك الأبصيار                    |
| ت ۲۶۹هـ /۱۳۴۸ م  | لأبن الوردي             | ٣٠. تتمــة المختصــر ( نتمــة لكتــاب |
|                  |                         | المختصر لأبي الفداء ت٧٣٢هـ)           |
| ت ۷۹۶ هـ/۱۳۲۳ م  | للصفدي                  | ٣١.الوافي بالوفيات                    |
| ت ۷۹۶ هـ/۱۳۱۳ م  | لأبن شاكر الكتبي        | ٣٢.فوات الوفيات                       |
| ت ۲۲۸ هـ/ ۲۲۳۱ م | اليافحي                 | ٣٣.مرآة الجنان                        |
| ت ۸۱۰ هـ/ ۱٤۱۲ م | لأبن كثير               | ٣٤ . البداية والنهاية                 |
| ت ۱۱۱۸ هـ/ ۱۲۱۲م | لأبن الشحنة             | ٣٥.روضية المناظر                      |

| ت ۱۰۸۹ هـ/ ۱۲۷۸ م ا | الحنبلي<br>للعباس المكي | <ul><li>٥٤.شذرات الذهب لأبن العماد</li><li>٢٤.نزهة الجليس</li></ul> |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     |                         | الرطيب                                                              |
| ت ۱۰۶۱ هـ/۱۹۳۱م     | للمَقّري                | العاسر عصن الاندلس ٤٤. نفح الطيب من غصن الاندلس                     |
|                     | سعيدروسي                | العاشر                                                              |
| ت ۱۰۳۸هـ/ ۲۲۲۸م     | •                       | . ح<br>٤٣.اللور السافر في اخبار القرن                               |
| ت ۱۳۹۳ ۲۰۰۱م        | للعباسى                 | ۲ ٤ .معاهد التنصيص                                                  |
| ت ۹۱۱ هـ/ ۱۵۰۰م     | للسيوطي                 | ١ ٤ .بغية الوعاة                                                    |
| ت ۸۷۶ هـ/۱۶۲۹ م     | لأبن تغري بردي          | ٠ ٤ .النجوم الزاهرة                                                 |
| ت ۸۵۰ هـ/۱۵۱ م      | للعيني                  | ٣٩. عقد الجمان                                                      |
| ت ۲۵۸ هـ/۱۶۶۸م      | لأبن حجر                | ۳۸.لسان الميزان                                                     |
| ت ۸۳۷ هـ/ ۱٤۳۳ م    | لأبن حجة                | ٣٧.ثمرات الأوراق                                                    |
| ت ۸۲۱ هـ/۱٤۱۸ م     | للقلقشندي               | ٣٦. صبح الأعشى                                                      |

#### (0)

وكتب التأريخ الأدبي وكتب النقد كالموازنة للأمدي (ت ٣٧٠ هـ/٩٨٠ م) و الوساطة للجرجاني (ت ٣٦٦ هـ/٩٨٠ م) أو غير هما من كتب الأدب صدرت عن اصلين أثنين (١١) : - في الغالب.

١-انها تنظر النظرة الجزئية فهي تدرس الشاعر أو الكاتب وحده. وهي تدرس هذا الشاعر في إحدى قصائده. وقد تحكم له أو عليه من اجل بيت واحد أو شطر واحد. وتلك النظرة الجزئية تسري في دراسة الأديب فلا تقدم خلاصة كاملة أو فكرة موجزة فلا بد من جمعها وتبويبها وسبر اغوارها عند الحصول على القدر المتوافر منها.

<sup>(</sup>١١) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص١٢-١٣.

٢-وهي في أكثرها قاصرة الدلالة قريبة النظرة ضيقة النطاق تتحدث عن الأدب الذي قيل في مدح الملوك ووصف حياتهم وقصورهم وما يرغبون في قوله.

ونجد مثل تلك الأحكام الجزئية السائدة عن النشر العربي أيضاً كقولهم (١٣١): ان النشر الفني بُديء بعبد الحميد (١٣٢ هـ/ ٧٤٩م) وختم بابن العميد (٣٦٠ هـ/ ٢٦٠ م) متجاهلين النشر الذي سبق الأول كخطب الأمام علي وعمر بن الخطاب مثلاً. والقران يقف في النروة من ذلك. ومتجاهلين ايضاً مصن جاء بعد ابن العميد كالحريري (ت ٣٥٦ هـ/ ٢٩٦م) وابن حزم (ت ٣٦٨ هـ/ ٢٠١م) وهذا حزم (ت ٣٨٨ هـ/ ٢٠١١م) والقاضي الفاضل (ت ٥٩٦ هـ/ ١٢٠٠م) وهذا لا يكون إلا عند التسليم جدلاً أن تختم القدرات البشرية وامكانات الخلق شم الجهود في رفض العبقريات التي يمكن أن تتفوق على سابقتها.

كما ان من الخطر أن نؤرخ للأدب العربي بالاعتماد على كتب الفكاهات والنوادر التي جمعت من رواد السوامر ومضحكي الأمراء وأحلاس الأندية واعتبار مثل هذه الكتب مصادر للبحث العلمي، أو لتشكيل صورة المجتمع والحياة الأدبية في عصر من العصور (١٦) كالذي نقرأ من تعميم د. طه حسين (١١) حين أطلق على القرن الثاني للهجرة بأنه قرن فساد ومجون اعتماداً على جمعه لأشعار ابي نواس وبشار والحسين بن الضحاك غافلا العشرات من العلماء والفقهاء والكتاب كما حفلت تلك الكتب على ما جمعت من أفواه الرواة كثيراً من الأكاذيب و الأضاليل ككتاب الأغاني لأبي الفرج.

<sup>(</sup>١٢) ابو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر، ج٣ ص١٣٧.

<sup>(</sup>١٣) انور الجندي، الشعوبية في الأدب العربي، ص١٢٨.

<sup>(</sup>١٤) طه حسين، حديث الأربعاء، ج ٢ ص ٢٢ وما بعدها.

ولعل أول من كتب في تاريخ الأدب العربي من القدماء فيما يتعلق بالمؤلفين ومؤلفاتهم إبن النديم (ت ٣٧٧ هـ/٩٨٧ م) في كتاب (الفهرست) وهو يشتمل على آداب اللغة العربية من أول عهدها الى ذلك العصر مرتبة حسب الموضوعات. ولم يقتصر على آداب العرب الأصلية لكنه تضمن ما احدثوه من العلوم الإسلامية واللسانية، أو مانقلوه عن اللغات الأخرى ولولاه لضاعت اسماء كثير من الكتب النفيسة (١٠٥ ومنها كتاب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة) (١٠١ ويعرف بـ (موضوعات العلوم) لطاشكبري زاده (ت ٩٦٨ هـ/ ١٥٦١ م) رتبه حسب الموضوعات وذكر فيه (١٥٠) فننا (ت ١٠٦ هـ/ ١٥٦١م) وهو معجم مرتب على الحروف الأبجدية حسب أسماء الكتب وبلغ ماحواه منها نحو ١٠٥٠٠ كتاباً مع اسماء أصحابها ووفياتهم وتواريخ أهم العلوم (١٠١ وكتاب نحو البجد العلوم) (١٠١ لصديق القنوجي وهو كتاب ضخم عول فيه صاحبه على من نقدمه و رتبه على الموضوعات الموضوعات (١٠٠٠ الموضوعات الكتب على من

<sup>(</sup>١٥) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية. ج ١ ص ٩.

<sup>(</sup>١١) طبع هذا الكتاب عدة طبعات أهمها طبعة ليبزك ولندن(١٢٥١ هـ-١٢٧٤ هـ) ( ١٨٣٥م المعه هذا الكتاب عدة طبعات أهمها طبعة ليبزك ولندن المام المعه العربية، ج١ ص ٩.

<sup>(</sup>١٧) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج١ ص ٩.

<sup>(</sup>۱۸) المرجع السابق، ج ۱ ص ۹.

<sup>(</sup>۱۹) طبع هذا الكتاب على الحجر في الهند سنة ١٢٩٦ هـ/ ١٨٧٩ م في ثلاثة مجلدات كبيرة، انظر جرجى زيدان، ج١ ص ٩.

<sup>(</sup>٢٠) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج١ ص ١٠.

#### شاهج الدراسة الأدبية في العصر الحديث:

#### المنهج السياسي:

يعد هذا المنهج في شكله الموسع الحاضر منهجاً أوربيا له السيادة على تاريخنا الأدبسي. ((وكان أول من ميز فيهم الأدب والفنون بالتاريخ هو (باكون) (۱۱) مؤسس الفلسفة الحديثة (ت ١٠٣٥ هـ/١٦٢٦م) فقد جعل اقسام التاريخ ثلاثة: التاريخ الديني وتاريخ الاجتماع وتاريخ الأدب والفنون غير أن جذور هذا المنهج موجودة في تاريخنا الأدبي القديم وليس أوربيًا صرفا كما توهم الأستاذ المرحوم الرافعي في كتابه (تاريخ اداب العرب) (۱۲۳) إذ يروي أبن مناذر (ت ١٩٨ هـ/ ١٨٥م) أنه كان يقول لأبي عبيدة (۳۳) ((اتق الله وأحكم بين شعري وشعر عدي بن زيد و لاتقل ذاك جاهلي وهذا عباسي وهذا قديم وهذا محدث فتحكم بين العصرين ولكن أحكم بين الشعرين ودع العصبية)).

وذكر ابن المعتز (المقتّول ٢٩٦ هـ/ ٩٠٩ م) هذا التقسيم – ضمنا – في

<sup>(</sup>۲۱) الرافعي، تاريخ اداب العرب، ج١ ص ٧.

<sup>(</sup>۲۲) المرجع نفسه، ج١ ص ٧.

<sup>(</sup>٢٢) لبو الفرج الاصفهاني، الأغاني، تحقيق احمد عبد السخار فراج. ط٣ دار الثقافة. بيروت ١٩٧٥م ج١٨ ص ١٨. إلا أن ابن المعتز يروي كلام ابن مناذر على الشكل الآتي: "قال لأبي عبيدة احكم بين القصيدتين واتق الله ولا تقل ذلك متقادم الزمان وهذا محدث متأخر ولكن انظر الى الشعر واحكم لأفصحهما واجودهما" انظر ابن المعتز طبقات الشعراء، ص١٢٠. ورواية ابن المعتز - كما يبدو لي - هي الراجحة لأسباب ثلاثة: الأولى لقرب عهد ابن المعتز بأبن مناذر فالأول (ت ٢٩٦هـ/ ١٩٠٩م) والسبب الثاني: صعوبة تصديق رواية ابي الفرج مناذر فالأول (ت ٢٩٦ هـ/ ١٩٠٩م) والسبب الثاني: صعوبة تصديق رواية ابي الفرج لاستخدامها مصطلح (عباسي) و (عصرين) في وقت متقدم هو منتصف القرن الثاني للهجرة. اما السبب الثالث: فكون طبقات ابن المعتز أوثق من (أغاني) ابي الفرج لأسباب معروفة تتعلق بطبيعة وحجم الكتابين كما تتعلق بشخصي مؤلفيهما.

موضوع اطرائه على أبي نواس من انه كان يحفظ قصائد الجاهليين والمخضرمين والامويين (٢٤١ م عمدة) أبن رشيق (٣٤٠ هـ/ ١٠٦٤ م) تقسيمه التاريخ الشعري حتى عصره على النحو الآتي (٢٥٠):

- ١ جاهلي قديم.
- ٢ مخضرم (وهو الذي ادرك الجاهلية والإسلام).
  - ٣ إسلامي.
  - ٤ محدث.

ثم يقول: وصار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج وهكذا في الهبوط الى وقتنا هذا. والآمدي (ت ٣٧٠ هـ/٩٨٠ م) في (موازنته) يقول عن ثقافة ابي تمام (٢٦٠): ((ما فاته كبير شئ من شعر جاهلي ولا إسلامي ولا محدث إلا قرأه وطالع فيه)).

#### (٨)

وفي العصر الحديث كانت أول محاولة لتاريخ الأدب العربي وفق التقسيم السياسي على يد يوسف هامر بورجستال J-IAMMER - VON.(J السياسي على يد يوسف هامر بورجستال PUGSTALL) في كتاب نشره في فينا سنة (١٢٦٦ هـ/١٨٥٠م). بيد أن أهم مصادر تاريخ الأدب لم تكن قد عرفت بعد في زمانه، كما أنه لم يكن على علم كاف بالعربية. ولذلك لم يمكن الانتفاع بكتابه اليوم على سعته وضخامته إلا بحذر كبير (٢٧).

ومثل ذلك يقال عن كتاب أرتبنوت (ARTPNOT) المتسم بالايجاز المخل

<sup>(</sup>٢٤) ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>۲۰) ابن رشیق، الموازنة، جا ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢٦) الأمدي، الموازنة، ج١ ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲۷) انظر في هذا الكتاب والكتب الأوربية التالية له انظر ترجمة عبد الحليم النجار، تاريخ بروكلمان، ج١ ص ٣٢ وما بعدها.

ذي نشر عام (۱۳۰۷ هـ/ ۱۸۹۰ م). وفي المدة بين الكتابين السابقين صنف مستشرق النمساوي الفريد فون كريمر (A.VON, KRMER) كتابه عن تاريخ عمران المشرق في عصر الخلفاء نشره سنة (۱۲۹٤ هـ/۱۸۷۷م) في فينا وكان همران المشرق في عصر الخلفاء نشره سنة (۲۹۱ هـ/۱۸۹۷م) وتنوير جوانب ه أثر قوي في توجيه بروكلمان (CARL BROCKELMEN) وتنوير جوانب لموضوع الذي تعرض له. وكان بروكلمان (۲۱٬۱۸۱ هـ/۱۸۹۸م). ولكن كتاب لأدب العربي) في مدينة فليمر بالمانيا سنة ( ۱۳۱۲ هـ/۱۸۹۸م). ولكن كتاب بروكلمان سبق بكتاب (تاريخ العرب وآدابهم) من تأليف أدوار فانديك بروكلمان سبق بكتاب (EDWARD VAN DYCK) وفيليبدس قسطنطين (ELLEBEDS CASTENTIN) وفيليبدس قسطنطين (۱۲۰۹ عابرة في بولاق سنة (۱۳۰۹ هـ/۱۸۹۲م) ولكنه كتاب تعليمي لايقدم الا نظرة عابرة في تاريخ أدب العرب وثقافتهم. ومنذ ظهور كتاب بروكلمان اخذت كتب الأدب العربي تصدر تباعا في الشرق والغرب (۲۹).

فألف هوار (CL UART.) الفرنسي و بيتسي ( J. PIZZI ) الايطالي كتابيهما بعد ظهور (ج١) من كتاب بروكلمان واستندا عليه ثم وضع دي جويه (M.J.DEGOJE) كتاباً في ذلك ثم نيكلسون (R.NJCHOLSON) واقتفى أثره آدم متز ( A.MEZ ) بنظراته الشاملة في تناول العصر العباسي (٣٠)، ضمن كتابه المعروف (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري).

(٩)

ثم ألف بعد ذلك الباحثون العرب كتبا في تاريخ الأدب العربي يقصد

<sup>(</sup>٢٨) لعل بروكلمان أهم من أرخوا لأدبنا بالمعنى العام. شوقي ضيف، العصر الجاهلي ص١١.

<sup>(</sup>٢٩) كارل بركلمان، تاريخ الأدب العربي ج١، كلمة المترجم.

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق، ج١، ص ٣٢ -٣٣.

أكثرها الى أغراض تعليمية وفق النقسيم السياسي مقلدين فيها كتب المستشرقين السالفة اعرض لأهمها بحسب ترتيبها التاريخي وبحسب طبعتها الأولى في الجدول الآتي (٢١):

| الملاحظات                | البلد | سنة الطبع | л-e     | المؤلف        | اسم الكتاب         |     |
|--------------------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|-----|
|                          |       | ·         | الاجزاء | 1             | •                  |     |
|                          |       |           |         |               |                    |     |
| -                        | مصر   | ۱۸۹۹ م    | ۲       | محمد دیاب     | تاريخ آداب اللغة   | ١   |
|                          |       | ۸۱۳۱۷     |         | بك            | العربية            |     |
| اشترك مع المؤلف جماعة    | مصر   | ۱۹۰۲م     | 4       | محمد عاطف     | أدبيات اللغة       | ۲   |
|                          |       | 3771هـ    |         | بركات         | العربية            |     |
|                          |       |           |         |               |                    |     |
| _                        | مصر   | ۱۹۰۲م     | _       | صالح بك       | أدب الإسلام        | ٣   |
|                          |       | ٥٢٣١هـ    |         | حمدي          |                    |     |
| أهمل عصر النهضة (انظر    | مصر   | ۱۹۰۸م     | _       | محمد حسن      | أدب اللغة العربية  | ٤   |
| مناهج الدراسة الأدبية ٢٠ |       | ۳۲۳۱هـ    |         | نائل          | ,                  |     |
| شكري فيصل)               |       |           |         | المرصفي       |                    |     |
| -                        | مصر   | ۱۹۱۰م     | ۲       | حنفي بك       | تاريخ الأنب أو     | ا ہ |
|                          |       | ۸۲۳۱هـ    |         | ناصف          | حياة اللغة العربية |     |
| أهمل عصر النهضة          | مصر   | ۱۹۱۰م     | _       | الشيخ عبدالله | تاريخ أدب اللغة    | ۲   |
|                          |       | ۸۲۳۱هـ    |         | دراز          | العربية            |     |
| _                        | مصر   | ۱۹۱۱م     | _       | محمد علي      | الشذرات السنية     | ٧   |
|                          |       | ۹۲۳۱هـ    |         | الميناوي      | في تاريخ اللغة     |     |
|                          |       | Ì         |         |               | العربية            |     |
| ادعی جرجی زیدان أنه أول  | مصر   | ۱۹۱۱م     | ٣       | جرجي زيدان    | تاريخ آداب اللغة   | ٨   |
| من للف في تساريخ الأنب   |       | ٩٣٣٩هـ    |         |               | العربية            |     |

<sup>(</sup>٢١) المرجع نفسه ص ٣٣ وما بعدها.

|                              |       |                           |     | <del></del>              |                                   | г    |
|------------------------------|-------|---------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------|------|
| العربي وأنه أول من سمى هذا   |       |                           |     |                          |                                   |      |
| العلم بهذا الأسم بدعوتسه أنه |       |                           |     |                          |                                   |      |
| انشر فصولا من كتابه هذا أول  |       | <u> </u>                  |     |                          |                                   |      |
| مرة في مجلة الهلال (٩) س٢    | •     |                           |     |                          |                                   |      |
| ١٨٩٤م (١: ١٠) الا أن         |       |                           |     |                          |                                   |      |
| الرافعي قد سبقه الى ذلك فقد  |       |                           |     |                          |                                   |      |
| طبع کتابه عام ۱۸۹۳ م ولیس    |       |                           |     |                          |                                   |      |
| في مقالات صحفية (انظر ١:     |       |                           |     |                          |                                   |      |
| ۳۳ تاریخ بروکلمان).          |       |                           |     |                          |                                   |      |
| صدر بعد كتاب جرجي            | مصر   | ۱۹۱۱م                     | ٣   | للرافعي                  | تاريخ آداب                        | ٩    |
| ا بشهر او شهرین و هو تــاخر  |       | ۹۲۳۱هـ                    |     |                          | العرب                             |      |
| طباعي ينظر تصديس سعيد        |       |                           |     |                          |                                   |      |
| العربان لكثاب الرافعي ١/     |       |                           |     |                          |                                   | <br> |
| زمط الاستقامة ط٢ سنة         |       |                           | i ! |                          |                                   |      |
| ، ۱۹۶م.                      |       |                           |     |                          |                                   |      |
| _                            | مصر   | ۱۹۱۳م                     | -   | محمد عطية                | المنتخب في تاريخ                  | ١.   |
|                              |       | ١٣٣١هـ                    |     | الدمشقي                  | آداب العرب                        |      |
| _                            | مصر   | ١٩١٤م                     | -   | أحد أخوة                 | تاريخ الأداب                      | 11   |
|                              | )<br> | _A1777                    |     | مدارس                    | العربية منذ نشاتها                |      |
|                              |       |                           |     | الفرير                   | الى ايامنا                        |      |
| _                            | مصر   | ۱۹۱۹م                     | -   | أحمد الاسكندر            | الوسيط في الأدب                   | ۱۲   |
|                              | i     | ۱۳۳۷هـ                    |     | ومصطفى                   | "<br>العربي وتاريخه               |      |
|                              |       |                           | _   | عناني                    | <u>.</u>                          | <br> |
| _                            | مصر   | ۱۹۲۶م                     | -   | حمدان                    | الخلاصة الأدبية                   | ۱۳   |
|                              |       | ۲٤٣١هـ                    |     | مصطفى                    | في تاريخ الآداب                   |      |
|                              |       | <br>                      |     |                          |                                   |      |
| _                            | مصر   | ١٩٢٥م                     |     | على حامد                 |                                   | ١٤   |
| }                            | }     | ۳٤۳هـ                     |     | <u>"</u>                 | في تاريخ آداب اللغة               |      |
| -                            | مصر   | 3791 a<br>3791 a<br>7371a | -   | ومصطفی<br>عنائي<br>حمدان | العربي وتاريخه<br>الخلاصة الأدبية | ١٣   |

|                            |       |        |          |           | العربية            |    |
|----------------------------|-------|--------|----------|-----------|--------------------|----|
| _                          | بيرو  | ۱۹۲۵م  | ٤        | محمود     | معجم المصنفين      | ١٥ |
|                            | ت     | ٦٤٣١هـ |          | التونكي   |                    |    |
| -                          | مصر   | ۱۹۲۰ م | -        | أحمد حسن  | تاريخ الأدب        | ۱٦ |
|                            |       | ۳٤۳۱هـ |          | الزيات    | العربي             |    |
|                            | مصر   | ۱۹۲۰ م | -        | مصطفى     | المنتخب في تاريخ   | ۱۷ |
|                            |       | ۳٤٣ هـ |          | بدرالدين  | آداب العرب         |    |
|                            |       |        |          | الحنفي    |                    |    |
| -                          | مصر   | ۱۹۲۹م  | _        | محمد بهجت | مجمل في تاريخ      | ١٨ |
|                            |       | ۲٤۳۱هـ |          | الأثري    | الأنب العربي       |    |
| مباحث في الحياة السياسية   | مصر   | ۸۲۶۱م  | ٣        | احمد امین | فجر الأسلام        | 19 |
| والعقلية والادبية في صدر   |       |        |          |           |                    |    |
| الإسلام السي آخسر الدواسة  |       |        |          |           |                    |    |
| الاموية                    |       | L      |          | :         |                    |    |
| مباحث في الحياة السياسية   | مصر   | ۱۹۳۳م  | ٣        | احمد امین | ضنحى الإسلام       | ۲, |
| والعقلية في العصر العباسي  |       | ۲۵۳۱هـ |          | :         |                    |    |
| الأول.                     |       |        |          |           |                    |    |
| _                          | بغداد | ۸۲۹۱م  | _        | معروف     | دروس في تاريخ      | ۲۱ |
|                            |       | ۲۶۳۱هـ |          | الرصافي   | أدلب اللغة العربية |    |
| قرر في السنة الثالثة       | مصر   | ۱۹۲۹م  | -        | طه حسین   | المجمل في تاريخ    | 77 |
| بالمدارس الثانوية المصرية. |       | ۷٤۳۱هـ |          | وجماعة    | الأدب العربي       |    |
| -                          | مصبر  | ۱۹۳٤م  | ۲        | طه حسین   | المفصل في تاريخ    | 75 |
|                            |       | ٣٥٣١هـ |          | وجماعة    | الأدب العربي       |    |
|                            | بيرو  | ۱۹۳۲م  | -        | جرجس      | الأداب العربية     | 75 |
|                            | ت     | ٥٥٣١هـ | <u> </u> | كنعان     | وتاريخها           |    |

| -                          | مصر | ۸۲۶۱ م | _ | محمد أمين | تاريخ الأنب العربي | 70 |
|----------------------------|-----|--------|---|-----------|--------------------|----|
|                            |     | ۱۳۵۷هـ |   | النواوي   | في مصر من العهد    |    |
| ļ                          |     |        |   |           | الفاطمي لي العصر   |    |
|                            |     |        |   |           | الحاضر             |    |
| بحث في الحياة الأجتماعية   | مصر | 1920م  | ٤ | احمد أمين | ظهر الأسلام        | 77 |
| والعقلية والأدبية في العصر |     | ٤٢٣١هـ |   |           |                    |    |
| العباسي الثاني،            |     |        |   |           |                    |    |

 $(1 \cdot)$ 

ثم ظهرت بعد ذلك كتب أخرى في تأريخ الأدب العربي منها كتاب الفاخوري الموسوم بـ(الجديد في تأريخ الأدب العربي) وكتاب الأستاذ الدكتور البراهيم أبو الخشب (تأريخ الأدب العربي ج٥) وكتاب الأستاذ الدكتور شوقي ضيف (تاريخ الأدب العربي ج٥) الذي انتهى حتى نهاية العصر العباسي سنة (١٥٦ هـ/ ١٠٥٨م) الذي سماه (عصر الدول والأمارات) في ج٥.

وقد احتذت كتب التأريخ الأدبي تلك التقسيم السياسي معتمدة هذا المنهج الذي أخضع التاريخ الأدبي الى التاريخ السياسي ملتزمة التأريخ للأدب بمعناه العام فأرخت الحياة العقلية والسياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية الى جانب تأريخها للأدب بمعناه الخاص من شعر ونثر فني ((فوقفت في تقسيم الأدب عند المعنى اللغوي التأريخ بأنه التوقيت فوقت الأدب بهذه الأحداث الضخمة وربطت بينها وبين دراسته ربطاً محكماً))(٢٢). ((وربما كانت نظرية التقسيم السياسي في بذرتها الأولى لا تريد هذه التبعية ولكنها تقصد الى نوع من الصلة والى شي من تسهيل الدراسة ولكنها حين مضت مع الزمن فاستوت واستحكمت واستغلظت على سوقها أصابها كل ما يصيب النظريات إذ تدخل في طورها

<sup>(</sup>۲۲) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ٢١.

المدرسي والتقليدي من جمود وتزمت(٣٣) )).

ولعل أهم من أرخوا للأدب بمعناه العام بروكلمان في كتابه (تأريخ الأدب العربي) فقد حوى هذا الكتاب مادة غنية أحصى فيها إحصاء دقيقاً الأدباء. والفلاسفة مع ذكر أثارهم المطبوعة والمخطوطة وما كتب عنهم قديماً وحديثاً مبينا مناهجهم من الفن أو العلم الذي حذقوه مع نبذة عن كل فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورقي (٢٤).

(11)

انه لمن الحق أن يؤرخ للأدب العربي وفق المفهوم العام للأدب لأن ذلك ضرورة تفرضها طبيعة هذا الأدب ومسيرته وحياته فقد أثرت فيه ثقافات ومذاهب وفلسفات وطوائف كثيرة وكتبت بلغته قوميات عديدة حملت معها بقصد أو بغير قصد - تراكمها التأريخي بخيره وشره (٢٥٠). ((الذا وجبت العناية في دراسة الأدب (العام) وفي تأريخه بشرح التيارات المتماثلة في البلاد المختلفة وبيان أسبابها فقد تكون تلك التيارات ناتجة عن حالة اجتماعية متماثلة أدت الى ظهورها في تلك البلاد في وقت ما دون أن يكون هناك تأثير خاص لأدب بعينه.

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣٤) شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص١١.

<sup>(</sup>٢٥) ويامل الداعون إلى دراسة الأدب العام أن تثمر الجهود فيه بحيث يخرج إلى حيز الوجود تاريخ عام للأدب العالمي تشرح فيه الحقائق العامة ويكشف فيه عن التيارات العالمية ويكون مرجعاً شافياً لمن بريد استقصاء الحقائق والتعرف على اصول الأجناس الأدبية وتطور ها ويأملون أيضاً أن يتم للباحثين في تاريخ الأدب ما سبق أن تحقق للفلسفة والعلم من تبعية تاريخ الأدب جميعا.

محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢٦) المرجع نفسه، ص١٥٥.

وقد انفرد (بروكلمان) - فيما أعلم - بتقسيمه العصور الأدبية نتيجة اعتقاده بأن الأسلام لم يؤثر تأثيراً عميقا في الشعراء العرب. ويرى أن شعراء العصر الأموي قد سلكوا في مسالك أسلافهم الجاهليين لاعتقاده أن روح الأسلام لم تسد حقاً الا بعد ظهور العباسيين ولهذا نما في عهد العباسيين أدب إسلامي بلسان عربي، فقسم التأريخ الأدبي الى مرحلتين أساسيتين (٣٧):

أدب الأمة العربية من اوليته الى سقوط الأمويين سنة (١٣٢ هـ/٧٤٩ م) ولكنه عاد وقسم هذه المرحلة الى الأقسام الآتية:

- (أ) الأدب العربي إلى ظهور الإسلام.
  - (ب) محمد (ص) وعصره (<sup>(۲۸)</sup>.
    - (ت) عصر الدولة الأموية.
  - ٢ الأدب الإسلامي باللغة العربية

ويعتقد (بروكلمان) (٣٩) أن الازدهار الحقيقي للأدب العربي لم يكد يستمر ثلاثة قرون إذ لقيت الثروة المادية والحياة العقلية اضمحلالاً سريع التدهور مع ذهاب الوحدة السياسية للدولة العباسية. إلا انسه يستدرك قائلا: أن ازدهارا متأخرا دام ثلاثة قرون حصل بعد ذلك. ولكن عواصف المغول حطمت ذلك الازدهار تحطيماً اخيرا إلا انه يعتقد ان الأدب العربي لم يمت في غمرة هذه العواصف ولكنه جمد منذ ذلك التاريخ على مناهج ثابتة. وبمقتضى ذلك يقسم بروكلمان تاريخ الأدب الإسلامي الى خمسة أعصر (٢٠٠).

أ- عصر ازدهار الاداب في عهد العباسيين بالعراق منذ حوالي (١٣٢-٣٩٠

<sup>(</sup>٣٧) بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج ١ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢٨) ربما اراد عصر الراشدين أيضاً لانه لم يذكرهم وهو هنا لم يقل صدر الأسلام بل ذكر شخص النبي ... فماذا يعني؟!.

<sup>(</sup>٢٩) بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج١ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق ج١ ص٣٧ -٣٨.

هـ/۷۵۰ ـ ۲۰۰۰م ) تقريباً.

- ب- عصر الازدهار المتأخر للأدب منذ سنة (۳۹۰ هـ /۱۰۰۰م) تقريباً الى سقوط بغداد على يد هولاكو ( ۲۰۲ هـ /۱۲۰۸ م) أي سنة (۲۰٦ هـ/ ۱۲۰۸ م).
- " عصر الأدب العربي منذ سيادة المغول الى فتع مصر على يد السلطان سليم سنة (٩٢٣ هـ/١٥١م).
- ث- عصر الأدب العربي من سنة (٩٢٣ هـ/ ١٥١٧م) حتى أواسط القرن التاسع عشر.

ج- الأدب العربي الحديث.

إلا أنه لم يذكر متى يبدأ العصر الحديث غير أن التقسيم المعروف يقول النه يبدأ باستيلاء محمد علي باشا على الحكم (١١) في مصر عام (١٢٠٠ هـ /٥٠٨٠م) وقد سبق هذا ما يسمونه بـ (عصر النهضة) والعصر الحديث يمتد حتى ايامنا هذه حيث شاعت العلوم الأوربية في كثير من بلاد الشرق فانتشر فن الطباعة في الشام ومصر وغيرهما كما ذاعت الجرائد والمجلات بالمعارف والاخبار (٣٠٠). غير ان تقسيم بروكلمان كغيره من كتب التاريخ الأدبي الحديث إلا في تمييزه بين المرحلتين الأساسيتين المذكورتين اللتين رآهما في حياة الأدب العربي، وهو الرأي الذي احتذاه د. طه حسين دون أن يشير إلى مصدره إلا انه

<sup>(</sup>١١) أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص ٩.

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق ص٩.

وهي مدة الاحتلال الفرنسي لمصر منذ دخول نابليون عام (١٧٩٨م) وكأن الاحتلال الفرنسي هو المقدمة لكل نهضة في الوطن العربي وكأنما العرب لم يستيقظوا حتى جاء نابليون ليوقظهم. والمعروف ان تلك المدة قد شهدت إرساليات تبشيرية واسعة، انظر: انور الجندي، الشعوبية في الأدب العربي، ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٣) نالينو، تاريخ اداب اللغة العربية، ص ٢٠.

شرحه وضرب له بعض الأمثلة قال (أن العصر الجاهلي يلتقي بالعصر الإسلامي وأن الجاهلي استمر إلى وقت ما حتى بعد ظهور الإسلام ويرجع ذلك إلى أن الأمم لا تتطور تطورا مفاجئاً وسريعا ولكن انتقالها من طور الى طور يحتاج الى وقت طويل والى صراع بين القديم والجديد. وإن الإسلام في صدره الأول لم ينشر في كل ارجاء الجزيرة العربية والبلاد الأخرى ليكون هذا فاصلا بين عصر وعصر آخر بل احتاج الى وقت طويل ليمتد الى رقعة واسعة تؤثر في لغة العرب وأفكارهم)) ولكن تقسيم العصور الأدبية الى أدب (جاهلي) وأدب (صدر الإسلام) اقرب الى الصواب واكثر واقعية قياساً الى التقسيمات الأخرى.

ويضيف د. طه حسين في بسطه رأي بروكلمان – ودون إشارة الى المصدر – من أن عبارة الأدباء المسلمين في صدر الإسلام الأول لا تنطبق الا على الذين ولدوا بعد الإسلام ونشأوا نشأة جديدة ولا يصح – كما يرى – أن نقول أن هذا العصر ابتدأ بظهور الإسلام بل ظهر بعد ذلك بكثير لأن آثاره ظهرت في الشعراء الذين عاشوا في الإسلام اكثر مما عاشوا قبله.

وان هناك شعراء إسلاميين لم يشهدوا العصر الجاهلي وهم في شعرهم جاهليون كما نلمس في شعر الفرزدق ومن نسج على منواله من شعراء القبائل المتصارعة في عهد الأمويين (٥١) ويمضي في مطابقته لرأي بروكلمان في الاعتقاد ضمنا باستمرار العصر الأول حتى نهاية عصر الأمويين – عند بسطه لذلك من أن (العصر الأموي) ورغم رسوخ الإسلام ومضي مدة غير قصيرة على ظهوره في حياة العرب كان هذا العصر جاهليا أيضاً لا في البلاد العربية ووحدها بل البلاد العربية الجديدة في العراق والشام وشمال أفريقية والأندلس وذلك

<sup>(11)</sup> طه حسين، تاريخ الأدب العربي، ط٢، طبع دار العلم الملايين، بيروت ١٩٧٦هـ/١٣٩٦م، ج٢ ص ٩.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، ج٢، ص ١٠ -١١.

أن العصبية الجاهلية قد استأنفت قوتها وعصبيتها (٢١). ولكن في ذلك مبالغة وتجاهلاً لتأثير الإسلام الكبير في الحياة العربية ولغتها. كما ان تلك الروح الجاهلية وذلك الصراع القبلي لم يكن قد عم ارجاء المسلمين ليوصف بهذا. ولأول مرة في التاريخ يحدثنا المؤرخون أن عمر بن عبد العزيز أوعز بنقل بعض الكتب الطبية الى اللغة العربية وانه أمر بتأليف كتاب في الحديث النبوي وتوزيعه على البلاد الإسلامية (٢١). وكان عهده بداية لنهضة علمية وإصلاح سياسي وإداري معروف. وليس شعر جرير والاخطل وعمر بن ابي ربيعه بدليل على جاهلية المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت فقد شهد تيارات سياسية معارضة واتجاهات زهديه واضحة (٢١). لرفض ذلك الاعوجاج.

## (11)

لقد كبّل المقياس السياسي التاريخ الأدبي بقيود القوانين وحاصره بتأثير العامل الواحد. فالمعيار السياسي الذي ندرس العصور الأدبية من خلاله جعل الأدب ظلا للسياسة بفرضها العامل الأوحد في تحديد العصور الأدبية وسماتها الفنية وان من الغلو بل من الخطأ الفادح الاعتقاد أن عاملا واحدا يشكل حقيقة أو ظاهرة حياتية بله الأدب الذي تزدوج فيه بشكل معقد ومتشابك الذاتية والموضوعية أو (العقل) و (الشعور). فالعامل السياسي الذي جعلوه مقياسا للتاريخ الأدبي لم يكن صحيحا عند درس الازدهار الأدبي الذي شهده القرن الرابع الهجري – مثلا – رغم فساد

<sup>(</sup>٤٦) نفسه ج۲ ص ۱۰.

<sup>(</sup>٢٤) صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، الطبعة الحادية عشر، مطبعة دار العلم للملايين ١٣٩٩ هـ/١٧٩ م، ص ٥٥ - ٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>41)</sup> في الرد على استثناف العصبية الجاهلية في العصر الأموي على المستوى الاجتماعي العام، وتفنيد ذلك الزعم. انظر شوقي ضيف، التطور والتجدد في الشعر الاموي، ص ٥٥ وما بعدها.

الحياة السياسية في ذلك القرن. فالسياسة ليست الا عاملا واحداً من عوامل التأثير وليست كل العوامل. ((بل لا ينبغي ان يتخذ أي عامل مقياسا للحياة الأدبية. انما ينبغي ان يدرس الأدب لنفسه وفي نفسه من حيث هو ظاهرة مستقلة يمكن ان تؤخذ من حيث هي وتحدد لها عصورها الأدبية الخالصة (٢٩) ) في ظل حرية رأي كالتي تتمتع بها العلوم الصرفة أو الطبيعية وان محاربة الرأي المنحرف أو الرد على الرأي المغلوط لا يكون بالسلاح الإداري أو القضائي وأنما بالسلاح العلمي الأدبي الخالص بإقامة الحجة والبرهان. فليس من واجبنا لإقامة تاريخ أدبي وعلمي سليم أن نكرر ما قاله الأقدمون (٠٠).

## (14)

انه لمن الأثم العلمي أن يسمى الأدب في عهد الدولة الاموية بـ(الأدب العباسي) أيبدأ الأموي) أو الأدب الذي نشأ في عهد الدولة العباسية بـ(الأدب العباسي) أيبدأ الخوض بعد ذلك بالحديث عن (السمات الفنية) للأدب الأموي والأدب العباسي دون اعتبار لشخصية الأدب أو الاديب والمفكر والفيلسوف فليس كل ذلك في نظر هذا التقسيم الا تابعا من توابع هذه الخلافة أو تلك وكان الأدب ارض مفتوحة تصبح بعد الفتح تابعة في نظام حكمها للدولة الفاتحة تعين لها نظامها السياسي والاقتصادي. وكان في يد كل خليفة أو أمير عصا سحرية يضرب بها فيلون الأدب والمعرفة في عصره باللون الذي يريده ثم يعطيه (السمات الفنية!) التي تناسب طبيعة حكمه وسياسته. بل لماذا لا تكون السياسة ظلا للأدب العام. اليس هذا الأدب قد شكل عقلية الساسة والحكام يومذاك حين تعلموا على أيدي (المؤدبين) و (العلماء) و (الفلاسفة). وقد كان لهذا الأدب الدور العظيم في تهيئة

<sup>(</sup>٤٩) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص٤٠.

<sup>(°°)</sup> المرجع نفسه، ص٥٧.

الواقع لعملية التغير ضد الأمويين مشلا - فكان للشعر والخطابة والمناظرة والرسائل وغيرها التي استخدمها العباسيون وأنصارهم أكبر الاثر في انتصارهم على الأمويين ولكنها (حرفة!) الأدب وأهله التي لاتريم عنهم فلم ينل هؤلاء حقهم ولم يعطهم أحد قدرهم إلا في (جمهورية أفلاطون) و (مدينة الفارابي الفاضلة).

وإذا كان ذلك عسيراً أو مستحيلاً! فليس أقل من أن يكون تاريخ الأدب غير تابع في تقسيمه لمرحلة سياسية كغيره من العلوم.

وبسبب هذه التبعية - غير الموضوعية - ظلت في تاريخنا الأدبي العام مناطق لم تصلها الدراسة بسبب إهمال الخلفاء لها أو بعدها عنهم فأصابها الكثير من التعتيم والتشويه والتزوير فبقيت من دون اهتمام على مدى التاريخ في حين أبرز ما هو اقل أهمية منها وصار المقربون من البلاط أو الخلافة (أعلاماً!) وبقي الآخرون ممن لم ينالوا هذا القرب (مغمورين!) وبنيت على ذلك التاريخ التدقيق في حصرها وتحديد وقتها لأنها لا تظهر الا بعد مقدمات (مسلمات!) أدبية وعلمية تتحدث عن طبيعة وسمات مرحلة أدبية استنادا لعدد قليل من الشعراء أو الكتاب كانت مهمتهم اضحاك الخليفة والترفيه عنه أو خدمته دون النظر لحركة المجتمع عموماً. فيبني المؤرخ أو الدارس حكماً على استقراء مشوه أو مبنى على مقدمات فاسدة (والدليل إذا لحق به الاحتمال سقط مسن

(11)

فالتاريخ للظاهرة الأدبية الله ما يكون استعصاء على من يريد التدقيق في حصرها وتحديد وقتها لانها لا تظهر الا بعد مقدمات عدة يتوافق بعضها

على مغالبة بعض ومن هذا التوافق والتغالب تنتج الظاهرة الأدبية(٥١).

وحركة الحياة الأدبية وانتقالها من طور الى طور واستبدالها شكلا بشكل كل ذلك يجري خلف ستار لا تخترقه الا بعض أبصار الباحثين المجودين أما الحوادث السياسية تظهر واضحة لكل باحث ولا يخفى إلا ما انبعث عنه من العلل والأسباب فإذا صبح للمؤرخ السياسي ان يوقت قيام الدولة العباسية سنة ( ١٣٢ هـ/ ٢٤٩ م) فليس يصبح للمؤرخ الأدبي ان يجعل هذه السنة مبدأ حياة جديدة للآداب وذلك ان المؤرخ السياسي انما يوقت حادثة ظاهرة لا يقع عليها الحس (٢٥).

فالعوامل التي تؤثر في الأدب كثيرة ومتشابكة فيها الاستعداد الفطري الفردي أو الجماعي وفيها البيئة التي يعيشها الفرد الأديب من حيث طبيعتها المبغرافية وما تمتلكه الأمم من موروث حضاري وما لديها من دين وعادات ثم الحياة السياسية وهي أحد تلك العوامل التي تخضع الناس لنظام بعينه يقوم احياناً على القوة والبطش فينتج ألواناً من الأدب يظهر فيه التملق والخضوع ويقوم احياناً على الحرية فينتج ألواناً من الأدب تظهر فيه الصراحة واستقلال الرأي ومن العوامل الاتصال بين الشعوب المختلفة وما يسببه من تأثير وتأثر تنشأ بسببه فنون من الأداب لم تكن معروفة (٢٥).

فقد كانت الدراسات الأدبية خلال امتدادها الزمني ومعالجتها الموضوعية في كثير من الأحيان قد شاركت الى حد بعيد في دراسة الواقع الاجتماعي والإنساني كما استطاعت تشخيص طبيعة العلاقات وأشكال القيم التي كانت تسود تلك المجتمعات الى جانب تصوير النزعات النفسية (٤٥). بـل ساهمت في التغيير

<sup>(</sup>٥١) طه حسين، تجديد ذكرى ابي العلاء، ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲۵) المرجع السابق ص۳۹.

<sup>(°°)</sup> طه حسين وجماعته، التوجيه الأدبي، ص ١١- ١٥.

<sup>(°°)</sup> نوري القيسي وجماعة، تاريخ الأدب العربي قبل الأسلام، ص١٧.

اكبر المساهمة واعدت لتحولات واحداث مهمة في القديم والحديث وليست الشورة الفرنسية ببعيدة عنا فقد كان لأدباء فرنسا دور عظيم في هذه الثورة لا يقل أهمية عن دور قادة الثورة وزعمائها.

## (10)

لقد كان اعتماد البحث التجريبي وشيوع النظريات العلمية إثر الازدهار العلمي في أوربا قد انعكس على الدراسات الأدبية فاستعان دارسو الأدب ومؤرخوه بالمناهج العلمية المطبقة على العلوم الصرفة بل ان بعضهم قد نقل تلك المناهج نقلاً وطبقها على التاريخ الأدبي فأخضعه الى القوانين الطبيعية. ((فذهب تين (Taine) الى ان الأدب عند كل أمة يخضع الى ثلاثة قوانين هي: الجنس والزمان والمكان وبهذا حول هذا الناقد تاريخ الأدب الى ضرب من التاريخ الطبيعي ولكن هذه المقاييس وإن كانت مظهراً من مظاهر النقد التي تحدد بعض الملامح الفنية - فأنها تتجاهل شخصيات الأدباء وتقتل مواهبهم وتميت أصالتهم وتضعهم في طبقة واحدة وتحشرهم في دائرة متشابهة وتزيل عنهم الخصائص الفردية التي عرفوا بها))(٥٠).

ودعا برونتيير (Brunetiere) الى إخضاع الأنواع الأدبية الى نظرية النشوء والارتقاء لأن الكائن باعتقاده خاضع لتلك القوانين وبما ان الأدب اثر من ذلك الأنسان فلابد ان يخضع مثله لهذه القوانين (٢٠).

معتقداً ان الفنون الأدبية تتولد من بعضها كما يتولد الكائن الحي. وانه مما لاشك فيه ان الأنواع الأدبية تتطور من عصر الى عصر. وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدبى جديد لا سابقة له في الظاهر على نحو ما يلاحظ ذلك

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ص ٢١.

<sup>(</sup>٥٦) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٤٥.

من يدرس فن المقامة في العصر العباسي فأنها - كما يبدو - تولدت من فن الارجوزة وما ابتغى به أصحابه في العصر الأموي عند رؤبة ونظرائه من تعليم الناشئة والموالي ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها العويصة فاقتران هذه الغايسة بالأرجوزة يلفتنا الى الغاية نفسها في المقامة عند بديع الزمان والحريري وما بين الفنين من صلات وروابط (٢٥٠). وذهب سانت بيف (Sahnte Beuve) الى استنباط القوانين الأدبية وتاريخها من درس شخصيات الأدباء والشعراء درساً نفسياً وعضوياً وترتيبها فيما بينها لانه مقتنع ان هذه الشخصيات مهما تختلف فلابد من أن يكون بينها تشابه ما والا لما استطاع الكتاب والشعراء أن يتفقوا في العناية بفن من النثر أو فن من الشعر (٨٥).

على ان توزيع سانت بيف للأدباء على شكل فصائل اعد لنمو فكرة المدارس الأدبية لأن المدرسة في واقعها مجموعة من الخصائص الأدبية تشترك فيه طائفة أو طوائف من الأدباء. وقد نمت في عصره المدرسة الرومانسية (٥٩).

## (17)

ولكن تلك الموجة الحادة التي اندفع خلالها مؤرخو الأدب في القرن التاسع عشر التي ارادوا بها إلحاق تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية وتطبيق قواعدها لم تلبث أن هدأت في أوائل القرن العشرين بتأثير نمو (العلوم الإنسانية) فقد أثبتت هذه العلوم أن عالم الإنسان ومشاعره أعمق من أن تخضع للقوانين الطبيعية وأن تاريخ الأدب ينبغي ألا يلحق بالعلوم الطبيعية بل يحاول الاستفادة

<sup>(</sup>٥٧) شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥٨) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص٤٣.

<sup>(</sup>٥٩) شوقي ضيف، البحث الأدبي، ص ٨٧.

منها<sup>(۱۱)</sup>. وحري بمناهج تاريخ الأدب العربي ألا نظل في حدود الاتجاهات الثلاثة لأن ذلك قد يضع هذا الأدب في إطار تجربة بعيدة عن تجاربه، وقوانين لم يعرفها في مجال تطوره<sup>(۱۱)</sup>. ونظرية التقسيم السياسي لا تصلح لتقسيم العصور الأدبية للأسباب الآتية<sup>(۱۲)</sup>:

1- التاريخ العربي لم يكتب بعد بالروح التي يجب ان يكتب بها ولم يبتعد عن حاله التي خلفها الرواة وقدماء المؤرخين ولم يستطع أن ينتقل من ان يكون تاريخ أفراد من الخلفاء والأمراء والقادة الى ان يكون تاريخ الأمة العربية والإسلامية في طبقاتها المختلفة واقطارها المتباينة وآمادها الواسعة.

٧- من العبث أن نبدأ الدراسة الأدبية وهي محدثة بربطها الى عجلة التاريخ وفيه هذا النقص الخطير لأن الربط سيطمس بعض الوجوه في الدراسة الأدبية ويلقي ظلالاً من التاريخ تلازمها وهي تفرض في اكثر الأحيان بعض المبادئ على انها مسلمات لانقض لها تنتهي الى تكوين طائفة من ( الاحكام العامة ) حول كل عصر ومن هذه الاحكام نسجت الاردية التي ألقت بها على الأدب العربي في عصوره المختلفة. في حين أن الصلة بين الدراسة التاريخية والادبية بجب أن تبنى على تعاون حر قائم على تبادل النتائج لا فرضها هذا إذا لم نقل أن الحياة السياسية نتيجة لتطور الحياة الأدبية بمعناها العام وليست سبباً فيه فمن مسلماتهم التي جنوا فيها على الحياة الأدبية - مثلاً – نقسيمهم للعصر العباسي فقد سموا العصر العباسي الأول من الناحية الأدبية بعصر الرقي وانهوه عام (٣٣٤ هـ/ ٩٤٥ م) ليسموا ما بعده بعصر الانحطاط ليجاروا بهذا التقسيم السياسي لضعف الخلفاء بعد ذلك.

وجناية هذا التقسيم واضحة لان هذا الذي يسمونه بعصر الانحطاط قد

<sup>(</sup>٦٠) شوقي ضيف، في النقد الأدبي. ص ٤١.

<sup>(</sup>٦١) نوري القيسي وجماعة، تاريخ الأدب العربي قبل الأسلام. ص ٢٢ -٢٣.

<sup>(</sup>٦٢) مناهج الدراسة الأدبية، ص ٣١ وما بعدها بتصرف.

ازدهرت فيه الثقافة ازدهاراً عظيماً ونبغ الكثير من رجالات الفكر واللغة والأحوال فيهم الرضي والمتنبي وأبو العلاء ومن الكتاب ابن عباد والصابي ومن الفلاسفة الفارابي وابن سينا ومن النقاد أبو هلال والامدي والجرجاني ومن النحويين ابن خالويه وابن جني وابو على السير افي (١٣) وغيرهم كثير.

- ٣- التقسيم السياسي أخذ من البيئة الجانب السياسي فقط في نظرية (تين) فلم يكن في هذا التقسيم ككل الأداب وثيق الصلة بالسياسة ولكنه يجاوز ذلك ليكون مطابقاً لها من نحو وتابعاً لها من نحو آخر.
- ٤- مبدأ التقسيم هذا يؤدي الى الفصل بين العصور والفصل بين الاداب على حين تتداخل العصور وتتشابك الاداب فالدولة العباسية كانت قائمة في أذهان الناس من قبل اعلانها الرسمى.
- و نطاق هذا التقسيم بنيت الدراسة الأدبية على أساس زمني ونسي الى حد بعيد الأساس المكاني فغض الطرف عن الفروق الكبيرة بين الاقاليم بما شملته من خصبها وجدبها وقوميتها ودبنها والتقسيم الزماني صرفنا أو كاد عن دراسة البيئة وبخاصة في العصر العباسي الذي امتد مدة زمنية طويلة وفي دولة متسعة عريضة توغل حتى الصين وتمتد حتى المحيط الأطلسي. ((فمن الأثم العلمي ان يتخذ أدب دمشق وبغداد مقياساً للأدب العربي في العصور الإسلامية أو بالاكتفاء بدرس الحواضر الإسلامية الكبرى. والأدب العربي فضلاً عن ذلك ليس أدب أمة واحدة وانما هو أدب ساهمت فيه أمم مختلفة المذاهب والأجناس والبيئات))(17) ولفظ العرب بمعناه التاريخي واللغوي لا يصدق حقاً على الأمم التي اتسمت به بعد الأسلام لان الاختلاط الجنسي لم يمح الحياة الاجتماعية للأمم كالفرس والهنود والـترك والـبرابرة في شمال أفريقية. وليس لفظ المسلمين بأقل ضيقاً وقصوراً من لفظ العرب فما كانت

<sup>(</sup>١٣) طه حسين، تجديد ذكرى ابي العلاء، مرجع سابق ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٤) أنور الجندي، الشعوبية في الأدب العربي، مرجع سابق ص١٤٧.

تلك الأجيال الذي خفق عليها العلم الإسلامي بخالصة الأسلام من دون غيره من الديانات وقد اشترك كل هؤلاء - على تفاوت - في تكوين العلم والأدب والحضارة (٢٥). ولو عني المتقدمون بالأقطار الإسلامية مثل عنايتهم بالأندلس لكان لهم في الحقل الأدبي خير كثير.

٦- أهمل هذا التقسيم النوازع الفردية عند الأدباء والشعراء والفلاسفة.

٧- هذه النظرية التي كانت مهمتها تقسيم الأدب العربي الى مراحل وعصور فتصفه وتضبط سيره استحال حتى اصبح رغبة (الحكم) بالرقي والانحطاط فهذا - مثلا - عصر ازدهار وهذا العصر عصر تدهور. فانتهت الى إفساد التاريخ الأدبي إذ جعلت من مهمته ان يحكم على حين كان من مهمته ان يصف.

٨- وقفت النظرية هذه بالدراسة الأدبية عند القمم الشامخة في كل عصر واتجهت هذا الاتجاه القاصر نحو هذه الأسماء فإذا هي لا تعنى بالمقلين المجودين.

# **(1Y)**

#### النظرية الأقليمية

من الطبيعي ان الإحساس الأدبي بالأثر الأقليمي إحساس يشارك فيه الناس جميعاً كل إنسان يحس انه مدين بهذه الحياة المادية الى كل هذا الذي يحيط به من ارض وهواء وماء، ومدين أيضاً. في حياته المعنوية الى ما رآه أو تأثر به من ارض وهواء وماء، ومدين أيضاً. في حياته المعنوية الى ما رآه أو تأثر به من ارض وهواء وماء، ومدين أيضاً. ونعل ان يبدأ عند النقاد ومؤرخي به الأدب. ولعل هؤلاء الشعراء كانوا اكثر استجابة لهذه الحياة التي عاشوها في العصر العباسي حين غرقوا في النعيم وانتشوا من الغناء وسكروا من الخمر شم

<sup>(</sup>٦٥) طه حسين، تجديد ذكرى ابي العلاء، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢٦) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص١٦٠.

جاءوا يقولون الشعر فإذا التقاليد الأدبية تدفعهم ان يقفوا بالديار ولا ديار، وأن يبكوا الأطلال ولا اطلال وإذا هذه الثورة تضطرم في نفوسهم فكان لابد للمحدثين ان يؤالفوا بين ما يقولون وبين ما يرون في حياتهم (٢٧) ويبدو ان ابا نواس كان أول هؤلاء الشعراء الذين وائموا بين فنهم وبيئتهم.

## إذ قال(٢٨):

عاج الشقي على رسم يسائل على خمارة البل على خمارة البل يبكي على طلل الماضين من أسد لادر درك قل لي من بنو اسد بكيت وما ابكي على دمن قفر وما بي من عشق فابكي على الهجر (١٩) دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبكي عهد جدتها الخطوب ولا تأخذ عن الأعراب لهوا ولا عيشاً فعيشهم جديب وفي شعر ابي نواس كثير من هذا (٢١)

واشهر ابيات ابي نواس - وهو عند الحاتمي افضل ابتداء صنعه شاعر من

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ص١٦١.

<sup>(</sup>۱۲۸) ابو نواس، الحسن بن هاني (۱۹۸هـ/۱۸۶) الديوان، شرح محمود افندي واصف ص ۲۶۲.

<sup>(79)</sup> المرجع السابق ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲۰) نفسه ص ۲۴۶.

<sup>(</sup>۷۱) كقوله:

القدماء والمحدثين (٧٢) قوله (٧٣):

صفة الطاول بلاغة الفدم فاجعل صفاتك لأبنة الكرم

ولولا ان الخليفة حده على اشادته بالخمرة واخذ عليه عهداً الا يذكرها لجرد منها فكان رد الفعل على أمر الخليفة قوله (٢٤):

أعر شعرك الأطلال والمنزل القفرا فقد طالما أزرى به نعتك الخمرا دعاني الى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي ان ارد له امرا فسمعا امير المؤمنين وطاعة وإن كنت قد جشمتني مركبا وعرا

ومن النقاد الأقدمين الذين تتبهوا للنظرية الأقليمية ابن سلام (ت ٢٣٢هـ/ ٨٤٦ م) فكان عمله في كتابة (طبقات فحول الشعراء) أول سبق في التاريخ الأدبي يشير الى الأقليمية ويتحدث عنها في وضوح لا يستند الى التعليل ولكنه يقوم على الإقرار بها وعلى الموضوعات حيناً آخر. فعنده (٢٥٠): شعراء القرى العربية شعراء المدينة ومكة والطائف والبحرين ويهود المدينة.

وذكر ابن رشيق (٢٦) عن الجمحي (٢٧) وغيره عن تنقل الشعر بين القبائل من ان الشعر في الجاهلية في ربيعة فكان منهم مهلهل واسمه عدي ثم تحول الشعر في قيس فكان منهم النابغة وزهير وابنه كعب ثم استقر في تميم ومنهم اوس بن حجر.

<sup>(</sup>٧٢) ابن رشيق، العمدة، ج١، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۷۲) أبو نواس، الديوان، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢٨٢ المرجع السابق ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲۰) ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص ٥٣ و ٥٧ و ٦٥ و ٦٩.

<sup>(</sup>٢٦) ابن رشيق، العمدة، ج١ ص ٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷۷) ولعله يريد تأثير الوراثة – في تلقي الموهبة الشعرية وانتقالها بالتزاوج أو بقائها في بيت واحد عند قصر التزاوج في عائلة زهير بن ابى سلمى.

وممن أشار الى الأقليمية القاضي الجرجاني في كتابه (الوساطة) (٧٨) حين تحدث عن تأثير البداوة في الشاعر وكيف نجد في الشعراء البدوي الجافي الجلف صحاحب الألفاظ الكزة والكلام المعقد والخطاب الوعر مستشهداً بكلام النبي (ص): ((من بدا جفا)) وبذلك يكون النبي اسبقهم جميعاً في الإشارة الى الأقليمية وتأثير البيئة ويضرب الجرجاني لذلك مثلاً في شعر عدي الجاهلي من انه اسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة لملازمة عدي الحاضرة وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب ثم يتحدث عن اثر التحضر في الشعر.

اما ابن رشيق (٢٩) (ت ٤٦٣ هـ/ ١٠٧١ م) فقد تحدث عن مطالع القصائد وعن تأرجح الشعراء بين المطالع القديمة والحديثة وعن هؤلاء الذين يصفون الإبل في قصائدهم ويقطعون الصحراء الى ممدوحيهم ولم يركبوا ابلا ولم يسكنوا صحراء. وعاب في عنف على هؤلاء الذين يتبعون في أدبهم مسالك الذين تقدموهم بقوله: ((ولا معنى لذكر حضري الديار ألا مجازا)) ويذكرون الإبل وانما خصها البداة بالذكر لكثرتها، وعدم غيرها ولصبرها على التعب. ولم يكن أحدهم يرضى بالكذب فيصف ما ليس عنده كما يفعل المحدثون.

اما الثعالبي (١٠٠٠ (ت ٤٢٩ هـ/ ١٠٣٨ م) فقد تحدث في فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان. وذكر ان أسباب هذا الفضل يعود الى قربهم من خطط العرب ولا سيما أهل الحجاز، وبعدهم عن بلاد العجم وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق بمجاورة الفرس والنبط ومداخلتهم إياهم.

<sup>(</sup>۲۸) القاضى الجرجاني، على بن عبد العزيزبن الحسن (ت۲۹۳هـ/۲۰۰۲م)، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوي، ص ۱۸.

<sup>(</sup>۲۹) ابن رشيق، العمدة، ج١، ص ٢٢٥ - ٢٢٦.

<sup>(</sup>٨٠) ابو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر، ج١، ص ٨.

وفي العصر الحديث ذكر مؤرخو الأدب هذه الأقليمية ضمن تقسيماتهم السياسية للعصور الأدبية. فجرجي زيدان ذكر في حديثه عن الأقاليم قوله: (١١) ان القواعد الثابتة في علم الطبيعة ان للأقليم تأثيراً في أخلاق الناس وأبدانهم ويقال على الأجمال ان أهل البادية أصفى ذهناً من سكان المدن وأهل البلاد الباردة أسرع حركة واكثر نشاطاً من أهل البلاد الحارة وفي البلد الواحد يفضل أهل الجبال على أهل السهول نشاطاً وصفاء ذهن.

ولعل الإسكندري (۱۲۰۸) في كتابه (تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي) أول مؤرخي الأدب المحدثين إشارة الى الأثر الأقليمي ودوره في قسمة الأدب العربي حين عرض لما اسماه بعصر الوقوف في العصر العباسي (٥٤٩هـ/١٢٥٨م) الذي غلب فيه الديلم على بغداد وانقسام الدولة الى ممالك. إذ قسمه الى جزئين: حالة اللغة العربية وادبها في الممالك الشرقية واراد بالمشرق شرقي دجلة الى الهند والصين والترك ويضاف اليها العراق. وحالة اللغة وادبها في الممالك الغربية وهي: بلاد الجزيرة والشام ومصر إذ كان حكامها وشعوبها أما سلائل عرب أو مستعربين ولمح الإسكندري. وحدة الحوادث ووحدة التبعية السياسية واشار بإيجاز مخل الى وحدة الجنس والى وحدة المكان والزمان.

واحمد حسن الزيات في (تاريخ الأدب العربي) الذي اعتمد النقسيم السياسي فيه قال (٨٣): ان الكلام في كتابه يتناول العباسيين في بغداد والبهويهيين في فارس والحمدانيين في الشام والفاطميين في مصر والمغرب والأمويين في الأندلس ومع ذلك فكأنه لم يرض أن تكون له هذه اللفتة السريعة فأنتهى الى ما

<sup>(</sup>٨١) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة الأدبية، ج١ ص ٧٣.

<sup>(</sup>۸۲) شكري فيصل، مناهج الدراسة الادبية، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٨٣) احمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص ٢٣١ الهامش.

يأتي في قوله (<sup>۱۱</sup>): إلا ان هذه الأصقاع على تباينها وثنائيتها انما كانت تأتم بهدي بغداد وتستمد منها ولذلك لا نذكرها الالماماً.

وفي كتابه (مقدمة لدراسة بلاغة العرب) مدت د. أحمد ضيف عن النظرية الاقليمية خلال عرضه لمذاهب النقد الأدبي في فرنسا ولكنه وقف عندها وقفة طويلة فأجمل شرح نظرية (تين).

وعرض د.طه حسين (في الأدب الجاهلي) للنظرية الأقليمية (١٦ ضمن عرضه لمختلف المناهج الأدبية.

غير أن أمين الخولي (١٠٠) أراد أن يجعل منها النظرية الأولى التي يريد ان يعتمد عليها في الدراسة الأدبية فيدعو لها ويلح في الدعوة فيخلص الى تمييز الأدب المصري والى تمييز الاداب الأخرى في كتابه (الأدب المصري فكرة ومنهجاً).

### نقد النظرية الأقليمية(٨٨)

### ١ - إهمال شخصية الأديب:

وقد تنبه الجرجاني ببراعة الى هذه الناحية بقوله ( (و أنت تعلم أن العرب مشتركة في اللغة و اللسان و انها سواء في المنطق و العبارة و انما تفضل القبيلة بشيء من الفصاحة. ثم تجد الشاعر منها مفلقاً و ابن عمه وجار جنابه

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٨٥) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٨٦) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٨٧) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ١٧٧ - ١٧٨.

<sup>(</sup>٨٨) المرجع السابق، ص ١٨٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۹)</sup> القاضى الجرجاني، الوساطة بين المنتبى وخصومه، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى، ص ١٦.

ولصيق طنبه بكيئاً مفحماً. وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر والخطيب ابلغ من الخطيب ....))

#### ٢ - خروج بالادب عن حقيقته وغايته:

- (أ) تجريده من أن يكون مؤثراً.
- (ب) كيف يعلل تطوره في رقيه وانحطاطه وفي تنوعه وتلونه حين تكون البيئة.
  - (ج) ماذا يقال في الأدب العبقري الذي يغير من الظروف.
- (د) ماذا تقول الاقليمية عن آثار الأدباء في الثورة الفرنسية وغيرها من ثورات العالم الكبرى (فالادب نبتة قابلة، ونبتة فاعلة).
  - ٣ -- تقود الاقليمية الى الأيمان بالمضرورة الحتمية.

## (19)

عند ملاحظة البيئتين (المادية) و (المعنوية) ينبغي في الأولى ألا نستبعد البيئة الفسيحة التي أظلها الإسلام ولكنها لم تنتج أدباً عربياً بل أنشأت أدباً بلغاتها القومية وألا نغفل وجوه التشابه بين هذه البيئات حين نلاحظ وجوه الافتراق.

يجب عدم إغفال وجوه التشابه بين هذه البيئات حين نلاحظ وجوه الافتراق. أما البيئة المعنوية فل بد من الانتباه الى وجوه الاتفاق الكثيرة في (العقيدة) و (الحياة الاجتماعية) و (الثقافية) بسبب استمدادها من مصدر واحد في مختلف البقاع الإسلامية (٩٠).

ففي الأدب العربي خاصية غريبة لا يشاركه فيها أدب آخر ذلك انه ظل طيلة هذه العصور يمتاح ألفاظه من اللغة العربية في مختلف البقاع الإسلامية تربط بين الأفكار وتوحد بين المنازع. فواقع هذا الأدب يضعنا أمام هذه الظاهرة

<sup>(</sup>١٠) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص١٩١.

الغريبة وهي ان العاطفة الوطنية (١١) لم تجد لها في الأدب العربي الوتر الذي يبين عنها والشعر الذي يموج بحرارتها (٩٢).

## **(۲.)**

#### نظرية المذاهب الفنية

تنشد هذه النظرية النقاء الخصائص الفنية في جماعة من الكتاب أو جماعة من الشعراء نزعوا عن رغبات متقاربة ونهجوا مسالك متوازنة. فلا تقف عند النقاء شاعرين على معنى وتعاقب ناثرين على أسلوب ولكنها تتعمق ما وراء ذلك فتلمح الخصائص الفنية الذاتية التي يشترك بها هؤلاء الأدباء وهي مضطرة لأن تهجر كل ألوان التقارب الزمني أو السطحي أو الشكلي لتنبش عن ألوان التقارب الداخلي والفني العميق (٩٣).

ونظرية المذاهب الفنية هذه نجدها مبثوثة في كتب الأقدمين فقد ألمح المرزباني في (الموشح) الى المدارس الأدبية إلماحاً خفيفاً حين قسم الشعراء هذه القسمة الثلاثية (٩٤): الجاهليين والإسلاميين والمحدثين وهو فيما يبدو لم يرد رعاية الزمن بمقدار ما قصد الى رعاية الناحية الفنية.

<sup>(</sup>٩١) يدعو بعض الأوربيين الى: "أن تعاد كتابة التاريخ الأدبي بوصفه تركيباً وعلى مستوى فوق القوميات وانه ستشتد حاجة دراسة الأدب المقارن بهذا المعنى الى الكفاءات اللغوية التي يتحلى بها الباحثون وسوف تتطلب منظورات واسعة وإخمادا للعواطف المحلية والأقليمية وهي أمور ليس من السهل تحقيقها ومع كل ذلك فالأدب واحد كما الفن والإنسانية كلاهما واحد وفي هذا المفهوم يكمن مستقبل الدراسات الأدبية التاريخية". انظر لاوستن وارين، نظرية الادب، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٩٢) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٩٣) المرجع السابق، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٩٤) المر زباني، الموشح، تحقيق علي محمد البجاوي، ص ٢٦ و ١٥٦ و ٨٤.

ويسرد ابن رشيق في (العمدة) طائفة من التصنيفات يلمح في بعضها الإجادة وذلك في قوله: وقالوا الشعراء أربعة: شاعر خننيذ وهو الذي يجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره. وشاعر مفلق وهو الذي لا رواية لـه إلا انه مجود كالخننيذ في شعره. وشاعر فقط وهو فوق الردئ بدرجة. وشعرور وهو لا شيء. وفي قوله (٢٩): بل هم شاعر مفلق وشاعر مطلق وشويعر وشعرور وفي تصنيف آخر له لمح المذاهب الغنية حين قسم طبقات الشعراء الى أربع: جاهلي قديم ومخضرم وإسلامي ومحدث ومن ثم صار المحدثون طبقات: أولى وثانية على التدريج وهكذا في الهبوط الى وقتنا هذا. ورغم انه يسير هنا بين القسمة الفنية والقسمة الزمنية ولكنه يزاوج بينهما فلا يختفي الشعراء المخضرمون عنده في موجة الشعراء الجاهليين، ولا في الشعراء الإسلاميين وانما هم طائفة خاصة لها مميزاتها ومشخصاتها الفنية وليس المحدثون سواء ولكنهم طبقات.

# (٢١)

وعند المحدثين نقرأ في (الوسيلة الأدبية) للمرصفي تصنيف الشعراء الى ثلاث طبقات (٩٧).

الطبقة الأولى: من جاهليين وإسلاميين من المهلهل السي بشار (ت ١٦٧هـ/ ٧٨٣م).

الطبقة الثانية: للمحدثين الذين كانوا يحرصون على موافقة العرب من ابي نواس (ت

<sup>(</sup>٩٠) ابن رشيق، الحسن بن رشيق ابو علي (ت٤٣٦هـ/١٠٤م)، العمدة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج١، ص ١١٤ – ١١٠.

<sup>(</sup>٩٦) المرجع السابق، ج١ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٩٧) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ١٣٦.

٢٠٠ هـ/ ٨١٥ م) إلى القاضي الفاضل (ت ٥٩٦ هـ/ ١٢٠٠م). الطبقة الثالثة: الذين غلب عليهم الإفراط في البديع وهم من القاضي الفاضل حتى العصر الحاضر.

اما الخالدي (٩٨) في كتابه (فكتور هوجو وعلم الأدب عند الفرنج والعرب) فقد قسم الشعراء الى أربع طبقات قسمة متأثرة بالمذاهب الفنية : طبقة جاهلية وطبقة إسلامية وطبقتان أخريان في العصر العباسي هما: طبقة عامة الشعراء، وطبقة فلاسفة الشعراء.

وعرض د. طه حسين (٩٩) الى مدرسة زهير وأبان عن خصائص هذه المدرسة التي شارك فيها زهير اوس بن حجر من قبله والحطيئة وكعب من بعدهما وجميل بعد الحطيئة ووجد في هؤلاء مذهباً فنياً متكاملاً يأخذ به جيل عن جيل النهج الفني في تصوير الأشياء وفي إفاضة كل العناصر المادية حول التشبيه وفي الاهتمام باللفظ وفي رعاية الأسلوب وتتقيحه. وذكر طه حسين ان الأقدمين تحدثوا عن ذلك تصريحاً وتلميحاً حين أشاروا الى ان زهيرا كان مادياً شديد التأثر بالحس وثانيهما انه فنان اتخذ الشعر حرفة وصناعة. ونقرأ في كتابي د. شوقي ضيف (الفن ومذاهبه في الشعر العربي) و (النثر ومذاهبه في النثر العربي) انه خلص الى شيئين هما(١٠٠٠):

1 - عدم التجديد في الشعر العربي وان هذا الشعر يستمر في اغلب جوانبه بصورة واحدة.

٢ تقسيم النقاد للشعراء على انهم أصحاب طبع واصحاب صنعة هي أسطورة
 كبرى في التاريخ الأدبي فليس هناك شيء من طبع فقد كان الجاهليون

<sup>(</sup>٩٨) المرجع السابق ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٩٩) طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ٢٨١ -٢٨٢.

<sup>(</sup>۱۰۰) شوقي ضييف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص ٧ و ٨ و ١٠.

يصنعون شعرهم صناعة ويعملونه عملاً.

وقد قاس د. شوقي ضيف النثر على الشعر قياساً صارماً حاداً فإذا رأى انه استوى له هذان الأصلان مضى يستقري الشعر العربي في صوره الفنية كلها ليلخصها في هذه المذاهب الثلاثة (١٠١).

١- الصنعة ٢- التصنع ٣- التصنيع.

فألاولى تعني (١٠٠١) ان الشعراء جميعاً اصحاب صنعة وجهد وتكلف وان الجاهلي كان يقبل على صناعته إقبال الصانع على حرفته وقد اتخذ من زهير رمزاً لهذا المذهب ولحظ استمراره وسيطرته على الشعراء في العصريين الجاهلي والإسلامي اما التصنع (١٠٠١) فهو مذهب جديد يعتمد على الزخرف والزينة والشعر في رأي اصحابه حلي وترصيع وبديع وقد مثله مسلم بن الوليد ثم ابو تمام وابن المعتز اما مذهب التصنيع (١٠٠١) فيقوم على إعادة الصور المطروقة والمعاني المسبوقة بأساليب من اللف والدوران واتيان المعنى من بعيد ثم يحاول الشاعر بعد ذلك ان يضيف تعقيداً الى اساليب الزخرف والتسيق الموروثة أو يضيف تعابير وتراكيب شاذة من (نحو) أو (تصوف) أو (تفلسف) وما لبث ابو العلاء ان أوفى بهذا المذهب على غاية من التعقيد الشديد في لغته

<sup>(</sup>١٠١) شوقى ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي:

في مذهب الصنعة ص١٣ وما بعدها

مذهب التصنع ص٢٣٥ وما بعدها

مذهب التصنيع ص١٩١ وما بعدها

وهي المذاهب الثلاثة نئسها التي ذكرها د. شوقي ضيف في كتابه السابق على هذا الكتاب وهو (الفن ومذاهبه في الشعر العربي). تنظر الهوامش الاتية

<sup>(</sup>١٠٢) شوقى ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص ١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠٣) المرجع السابق ص ٢٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع نفسه ص١٧٢ وما بعدها.

وأوزانه. ويرى ان الشعراء بعد ذلك جمدوا عند هذه المذاهب لم يتجاوزوها الى مذهب جديد.

(۲۲)

وتمتاز نظرية المذاهب الفنية بأنها تجمع بين قدرات المؤرخ الأدبي وبين قدرات الناقد. وتزاوج بين الذوق والعقل فتناسب طبيعة التاريخ الأدبي باعتبارها طبيعة مرنة بين العلم والفن. كما تقوم على تصحيح التراث الأدبي لأن الإحاطة بالمذهب الفني للشاعر والمدرسة الفنية لطائفة من الشعراء تعصم من كثير من الشعر المنحول اعتماداً على طائفة من القصائد التي اتفق الرواة عليها لتكون نقطة البدء في انطلاقنا نحو ارتياده وتحقيقه في ظلال المذاهب الفنية. وتهيئ هذه النظرية الوحدة والانسجام في محاولتها ادراك خيوط الصلة العميقة بين الشاعر والشاعر وبين الكاتب والكاتب (١٠٠٠) الا انه يخشى على هذه النظرية الا تأخذ نفسها بهذا التتبع الدقيق للروح الفنية عند الشعراء جميعاً وان تقتصر على القمم الشامخة في الأدب العربي، ويخشى أيضاً ان تأخذ هذه النظرية نفسها بأفكار وعن الذين لزموا عمود الشعر والذين خرجوا عنه. فينبغي الحذر من أن تتقلب الوسيلة هدفاً والهدف وسيلة فتصنف المدارس الأدبية أو لاً ثم تحاول ان تقيس بها الأدباء ثانياً لأن هذه النظرية نهاية وليست بداية إذ تقوم على عمل واسع عريض فتتسنم نر و ته (١٠٠١).

( 7 7 )

نظرية الفنون الأدبية:

تسير هذه النظرية مع الفن الأدبي في كل مراحله الزمنية واقطاره عن

<sup>(</sup>١٠٠) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص١٤٧.

<sup>(</sup>١٠٦) المرجع السابق ص ١٥٣ وما بعدها.

المشهورين والمغمورين بطريقة استقرائية فتدرس شعر الحرب وشعر الطبيعة وشعر الرثاء وشعر الهجاء.

ولعل أول من أشار اليها حديثا حرجي زيدان (١٠٧) الا أنه لم يطبقها في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ورجح استخداء الطريقة المدرسية (السياسية) إلا أن هذه النظرية تجزيء نتاج الشاعر أو الكاتب فتدرسه موزعاً بين الفنون المختلفة. وتهمل صاحب النص فهي مسوقة ان تفصل بين القصيدة والشاعر وبين الأثر والكاتب. ومن العيوب أيضاً ما يتصل بواقع الشعر العربي فالقصيدة العربية شاعت زمناً طويلاً لا تعرف وحدة الموضوع وانما تعرف وحدة البيت والتنوع في الأغراض. وتطبيق هذه النظرية ينتهي الى تجزئة ما بين اقسام القصيدة وتجزئة الأثر الفني بحجب كثير من مميزاته (١٠٨٠) وقد ظهرت بعض الدراسات الحديثة في تطبيق هذه النظرية. ومنها رسالة الدكتوراه لسيد نوفل الموسومة بـ (شعر الطبيعة) وكتاب (شعر الحرب في أدب العرب) لزكي المحاسني وكتاب (الهجاء والهجاؤن) للدكتور محمد محمد حسين.

(Y £)

### النظرية الثقافية:

ترى هذه النظرية ان الأدب ثمرة من ثمرات الثقافة تتبلور فيه طائفة من المشاعر والأفكار ومهمتنا في دراسة الأدب ان نحل هذه الآثار الأدبية فنتبين فيها العناصر الثقافية التي تعاونت عليها. فتتناول الأدب تناولاً مباشراً فلا تقف عند رصد الظواهر وتسجيلها ولكن تردها الى أصولها الأول في التيارات الثقافية التي

<sup>(</sup>١٠٧) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج١ ص ١١.

<sup>(</sup>١٠٨) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ٨٣ وما بعدها.

حانت تلف العالم الإسلامي التي اثرت في الاساليب والموضوعات المراد. الم

إلا ان عيب هذه النظرية انها تغفل العناصر الأخرى المؤثرة فيه فتغفل نفس الأديب وتُعنى بالعناصر العقلية دون عناصره العاطفية باعتبارها غير خاضعة للوزن والقياس وهي أيضاً تهدر الأثر الفردي وتسوق الأدباء جميعاً في طريق واحد، وتنظر اليهم نظرة واحدة مقتصرة على العناصر الباردة من الفكر، وهي خطيرة على التاريخ الأدبي حين تجنح الى تعميمات واسعة واحكام عامة فتزعم - مثلاً - ان فلاناً الشاعر قد ثقف بالثقافة الفارسية فكل ما عنده من خصائص الشعر يرتد الى هذه الثقافة(١١٠).

(40)

#### نظرية الجنس:

تدعو هذه النظرية الى دراسة الأدب العربي على أساس قومي باعتبار ان الأدب العربي لم يكن أدب العرب وحدهم وانما أدب شاركت فيه أمم أخرى اجتذبتها الفكرة الإسلامية معتقدة ان بين هذه الأجناس فروقاً أصيلة تتجاوز النطاق المادي في السحنة واللون وغيرها الى النطاق المعنوي من الحياة العقلية والشعورية. وان اللغة العربية والإسلامية – كما تقول – لم يستطيعا ان يمحوا هذه الفروق. أو هو لم يكسر من حدتها بحيث تكون عاملاً ثانوياً في تلوين الأدب (١١١).

غير ان ما يفسد تاريخ الأدب العربي الأيمان بأثر الوراثة العرقية في مميزات شاعر لينسحب هذا الأيمان ويتسع فيشمل الشعراء جميعهم والأدب

<sup>(</sup>١٠٩) المرجع السابق ص ١١٣.

<sup>(</sup>١١٠) المرجع نفسه ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۱۱) المرجع نفسه ص ۹۲.

العربي كله يتعدى فيفرض على دراسة هذا الأدب منهجاً معينا فتلك الأجناس لم تكن متميزة ولم تكن تلك الفروق صارخة ماثلة يصبح أن نؤرخ الأدب بها فرواسبها لم تلبث أن ذابت أو أوشكت عن طريق اللغة والعقيدة (١١٢).

ويبدو ان مصادر الخطأ الذي يخالط هذه النظرية هو النزعات السياسية التي ظهرت عند الشعراء أو الكتاب فعبروا عن رغبات مكبوتة لا يتصل اغلبها بالوراثة العرقية. فقد يكون من الطرافة ان نفسر استعمال الحال عند عبد الحميد (۱۱۳) الكاتب على هذا النحو الذي استعمله فيه أو الاهتمام بتصوير الطبيعة عند ابن الرومي (۱۱۱) بأنها من اثر جنس (۱۱۰) معين ولكن من الخطأ ان نعمم هذا التفسير على نتاج الأديب كله أو الأدب العربي جميعه (۱۱۱) فليس على إقامة التاريخ الأدبي على نظرية الجنس من الوجهة النظرية أو العلمية لاختلاط التاريخ الأدبي على الوحدة المعنوية باهدار قيم العصبية ونزعات الاستعلاء وبسبب الوحدة المادية التي في الاختلاط والتصاهر والاسترقاق والتسري فكانت أثراً علمياً للأولى (۱۱۷) ومن الناحية العلمية فان العلماء لم يستقروا على توزيع الأجناس وخصائصها (۱۱۷).

<sup>(</sup>۱۱۲) نفسه ص ۹۲ –۹۳.

<sup>(</sup>١١٢) طه حسين، من حديث الشعر والنثر، ص٤٢، اقرأ الرد على هذا الرأي في شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص ١١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١٤) المرجع السابق؛ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>١١٠) ذكر تأثير الأجناس في الأفراد والأدباء، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج١ صر، ٢٢.

<sup>(</sup>١١٦) شكري فيصل، مناهج الدراسة الأدبية، ص ٩٣.

<sup>(</sup>١١٧) المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>١١٨) علي عبد الواحد، علم اللغة، الفصل ٢ ص ١٩٥ وما بعدها وانظر رمضان عبد التواب. فصول في فقه العربية، ص ٢٥ وما بعدها.

نخلص بعد هذا العرض والاستقراء الى أن الأدب لم يكن معظم حياته ضيق الدلالة، خاص المعنى. بل كانت دلالته ولا زالت في نمو مطرد ولعلها اليوم أوسع وأشمل من الأمس. على الرغم من بروز ظاهرة التخصيص (الدقيق) وتحديد المفاهيم وحصرها في تعريفات. إلا أن (الأدب) لم يخضع لتعريف ولم يحدد بـ (مفهوم) ذلك لأن الحياة كلها موضوعه ومجاله.. الإنسان بفكره وشعوره والطبيعة - بكل أشكالها وألوانها - مادته. وفي العصر الحديث صار الأدب أكثر شمولية وأكبر مسؤولية في تناول مشكلات الأنسان والحضارة والكون وتأثير بعضها على البعض الآخر ، بل وفي تقديم الحلول وإيجاد البدائل بأساليب وصياغات مزدوجة تجمع بين (الفكر) و (الشعور) ومن هنا كانت مسؤولية الأدب الكبرى وأهميته.

#### -Y-

أما مناهج تاريخ هذا الأدب فليس هناك منها ما يخلو من معايب ويبرأ من نقص ولكن ما هو أرجح للاستخدام وأقرب للموضوعية والواقعية وأصدق في التعبير عن حياة الأدب وما طرأ عليه من أحوال وتغيرات. إن النظرية الاقليمية هي المنهج الأرجح – فيما أرى – عند مقارنتها مع المناهج الأخرى، وهي بعد ذلك منهج عملي لتسهيل درس الأدب بدلالته العامة وهو أقربها الى روح الدراسة الأدبية. وحين نرجح المنهج على غيره لا نريد أن نبتعد به عنها ونجعله الوحيد في التأريخ للأدب إذ ليس من العلم الأيمان بنظرية (العامل الواحد) في تكوين الحياة أو ظواهرها. أنما هو ترجيح فحسب،

ولكي يكون هذا المترجيح والاختيار أكثر سلامة وعملية وأقرب الى الموضوعية في تاريخ الأدب العربي ينبغي مراعاة ما يأتي:

- ۱ -عدم إغفال المناهج الأخرى واستخدامها عوامل كشف ومساعدة والتأكيد
   فيها على (الأصالة) و (العبقرية الذاتية) عند كل أديب.
- ٢-تلحق الاقاليم الصغيرة بالكبيرة منها عند تشابه أو تقارب ظروفها وفي حالة التجاوز فقط فمن الاقاليم مثلا عند استخدامها هذا المنهج: ١-بلاد الشام ٢ الجزيرة العربية ٣- الاندلس ٤ الخليج العربي ٥- المغرب العربي و هكذا.
- ٣- يلحق الأديب الى الأقليم الذي اقام فيه أطول مدة ويرجح مكان و لادته
   وإقامة أسرته عند تعدد أماكن هذه الإقامة.
- ٤ استبعاد (الحتمية) في الاحكام لأن هذا النهج أحد أهم العوامل في التاريخ
   الأدبى وليس كلها.
- الانتباه الى البيئة المعنوية وأهمها العقيدة الإسلامية التي نشرت ظلالها على عالم واسع رحيب. وكان لها الدور الكبير في تكوين الأفكار والعواطف أو التأثير فيهما في الأقل.
- ٣-الانتباه الدائم الى أننا نؤرخ لأدب كتب بلغة واحدة وهي اللغة العربية التي طبعت هذا الأدب بطابعها. ومدت جسوراً متينة لا يمكن إغفالها بين مختلف هذه الأقاليم في تشكيل الأفكار والمشاعر التي نؤرخ لها تحت أسم (الأدب) بدلالته الشمولية.

#### المصادر والمراجع

- ۱- ابن الأثير: عز الدين علي بن أبى الكرم أبو الحسن (ت ٦٣٠ هـ/١٣٣٢م)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط١، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر، ١٣٥٤ هـ/١٩٣٥م
- ۲- احمد حسن الزيات، تاريخ الادب العربي، ط ۲۸، دار الثقافة بـيروت، ۱۳۹۸ هـ/۱۳۹۸ م.
- ٣- اسامة بن مرشدبن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيرزي، (ت
   ٥٨٤ هـ/١١٨٨م)، لباب الاداب، تحقيق احمد محمد شاكر، المطبعة الرحمانية،
   مصر ، ٣٥٣ ١هـ/١٩٣٥م.
- ٤- أبو اسحاق الحصري القيرواني (ت ٤٥٣ هـ/١٠١م) ابر اهيم بن علي القيرواني،
   ابو اسحاق (ذيل زهر الاداب) جمع الجواهر في الملح والنوادر، مصر، ٣٥٣
   هـ ١٩٤٣م، د. ن.
  - اسماعيل، عز الدين، الأدب وفنونه، مطبعة السعادة، مصر، د. ن.
- ۲- الاصفهاني، ابو الفرج (ت ٣٥٦ هـ/ ٩٦٧م)، الأغلني، تحقيق احمد عبد الستار فراج، مطبعة دار الثقافة، بيروت، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- ٧- الآمدي (ت ٣٧٠ هـ/٩٨١م)، الموازنة، تحقيق احمد صقر، مطبعة دار المعارف، مصر، ١٣٨٢ هـ/١٩٧٢م.
- ٨- ابن الانباري :- (ت ٣٢١ هـ/٩٣٢م) نزهة الانباء في طبقات الادباء، تحقيق ابراهيم السامرائي، ط٢، نشر مكتبة الاندلس، ١٣٩٠ هـ/٩٧٠م.
- ٩- اوستن وارين ورينيه ويليك، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مراجعة حسام الدين الخطيب، ط٣، مطبعة خالد الطرابيشي، ١٣٩٢ هـ/١٩٧٢م.
- ٠١- الباخرزي (ت ٤٦٧ هـ/١٠٧٤م)، <u>دمية القصير</u>، ط١، المطبعة العلمية، حلسب ١٣٤٨ هـ/١٩٣٠م.
  - ١١- البحتري: الوليد بن عبيد ابو عبادة (ت ٢٨٤ هـ/١٩٨م)،
- الحماسة، تحقيق كمال مصطفى، ط١، مطبعة الرحمانية، مصر، ١٣٤٧هـ /٩٢٩م.

- الحماسة، تحقيق لمويس شيخو، ط٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧ الحماسة، ط١، بيروت، ١٩٦٧ هـ/١٩١٠م.
- الديوان، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر،١٣٨٣ هـ/١٩٦٣م.
- ۱۲- البطليوسي، ابن السيد (ت ۲۱ هـ/ ۱۲۲۱م)، الاقتضاب في شرح ادب الكتــاب، بيروت، ۱۳۲۱هـ/ ۱۹۰۱.
  - ١٣- ابو تمام : (ت ٢٣١ هـ/١٤٥م)
- الديوان شرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبدة عزام، دار المعارف، مصر، ١٣٧٠ هـ/١٩٥١م.
- ديوان الحماسة، برواية الجواليقي، تحقيق عبد المنعم احمد صالح، دار الرشيد، مطبوعات وزارة الثقافة العراقية، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- ۱۲- جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار الهلال، مصر، ١٣٩٥ هـ / ١٣٩٥م.
- ١٥- ابن جني : (ت ٣٩٢ هـ/١٠٠٢م)، الخصائص تحقيق محمد علي النجار، ط.١، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٧٥ هـ ١٩٥٧م.
- ١٦- الجوهري (ت ٢٤٧ هـ/٨٦١م)، الصحاح، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، ١٣٧٧ هـ/١٩٧٦م.
- ۱۷- حاوي، ايليا سليم، ابن الرومي (ت ۲۸۳ هـ /۸۹۰م)، مطبعـة دار الكتــاب، يبروت، ۱۶۰۰ هـ، ۱۹۸۰م.
- ۱۸ الرازي: (ت ۲۲۲ هـ/۱۲۲۷م)، مختار الصحاح، بعناية محمود خاطر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ۱۳۹۲ هـ/۱۹۷۲م.
- ۱۹ ابن رشيق، الحسن بن رشيق ابو علي (ت٤٣٦هـ/١٠٤٤م)، العمدة، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط٤، دار الجيل، بيروت، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- · ۲- رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ط٢، مطبعة دار الجيل مصر، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠م.
- ٢١- ابن الرومي : (ت ٢٨٣ هـ/٩٩٦م)، الديوان، اختيار وتصنيف كامل الكيلاني،

- مطبعة التوفيق الاديب، مصر، د. ن.
- ٢٢- الزركلي، الاعلام، ط٣، مطبعة xعلى الاوفسيت، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- ۲۳- الزمخشري، هبة الله (ت ۵۳۸ هـ/۱۱۲۸ ) أسساس البلاغية، دار صادر، بيروت، ۱۳۸۵هـ/ ۱۹۶۵م.
- ۲۲ الزیات: احمد حسن، (۱۳۸۸ هـ/۱۹۹۸م) تاریخ الادب العربي، ط۲۸، دار
   الثقافة، بیروت، ۱۳۹۸ هـ/۱۹۷۹م.
  - ٢٥ شوقي ضيف، البحث الادبي، ط٢، دار المعارف، مصر،١٣٩٦ هـ/١٩٧٦م.
- ٢٦- شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الاموي، ط٥، دار المعارف مصر، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م.
- ٧٧- شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط٩، دار المعارف، مصر، ١٣٩٧ هـ/٩٧٧ م.
- ٢٨ شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر، ط٧، دار المعارف، مصر، ١٣٩٤ مـ
   هـ/٤٧٤م.
  - ٢٩- شوقي ضيف، فن النقد الادبي، ط٣، دار المعارف، مصر، ٣٨١هـ/ ١٩٦٢م.
- ٠٣- الصولي ابو بكر (ت ٣٣٥ هـ/٩٤٦م)، اخبار ابي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد عبدة عزام، ط١، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشر، مصر، ٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧م.
- ۳۱ طه حسین، تجدید ذکری ابی العلاء، ط۸، دار المعارف، مصر، مصر، ۱۳۹۷ هـ/۱۳۹۷م.
- ٣٢- طه حسين وجماعته، التوجيه الأدبي، دار المعارف، مصر، ١٣٩٩ هـ /١٣٩٠ م.
  - ٣٣- طه حسين : حديث الأربعاء، ط١١، دار المعارف، مصر، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.
  - ٣٤ طه حسين، في الأدب الجاهلي، ط١١، دار المعارف، مصر، ١٣٩٥هـ/٩٧٥م.
    - ٣٥- طه حسين، من بعيد، ط٥، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٦ هـ/١٩٧٦م.
- ٣٦- طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، ط٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٦ هـ/١٣٩٦ م.

- ۳۷ طه حسین، م<u>ن حدیث الشعر والنثر</u>، ط۱۱، دار المعارف، مصر، ۱۳۹۰ هـ/۱۳۹۰م.
- ٣٨- طمه حسين، من لهو الصيف، ط٤، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٧ هـ/١٣٩٧م.
- ٣٩- عباس محمود العقاد، بحوث في اللغة والأدب، المطبعة الفنية الحديثة، مصر، ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠م.
  - ٠٤٠ عز الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، مطبعة السعادة، مصر، د. ن.
- 13- علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط١، المؤسسة العربية للدر اسات و النشر، بيروت، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- ٢٤- الغزالي، ابو حامد (ت ٥٠٥ هـ/١١١م)، إحياء علوم الدين، مطابع سجل العرب، مصر، ١٣٨٧ هـ /١٩٦٧م.
- 27- القالي، ابو علي (ت ٣٥٦ هـ/ ٩٦٧م) الامالي، دار الافاق الجديدة، بيروث، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م، مراجعة لجنة احياء التراث.
- ٤٤ كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، ط٤، دار
   المعارف، مصر، ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.
- ٥٥- مجمع اللغة العربية المصري، المعجم المفهرس المفاظ القرآن الكريم، مطابع الهيئة المصرية العامة الكتاب، ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣م.
- ٢٤- مجمع اللغة العربية المصري، المعجم الوسيط، اخراج ابراهيم انيس وجماعة، ط٢، دار المعارف، مصر، ١٣٩٢ هـ/١٩٧٣م.
- 2۷- محمد علي بن علي التهاوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تصحيح محمد وجيه وصاحبيه، طهر ان، ٣٧٦ هـ/١٩٥٧م.
- ٨٤ محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ط٣، مطبعة نهضة مصدر، القاهرة، ١٣٩٧
   هـ، ٩٧٧ م.
- 9 ٤ محمد غنيمي هلال، دور الأداب في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، د. ن.
- ٥- محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، مطبعة نهضة مصر،

- القاهرة، د. ن.
- ١٥ محمد غنيمي هلال، في النقد التطبيقي المقارن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، د.
   ن.
- ٥٢ محمد عبد العزيز الكفراوي، الشعر العربي بين الجمود والتطور، ط١، مطبعة الرسالة، مصر، ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧م.
- ٥٣ محمد مندور، الأدب ومذاهبه، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤ هـ، ١٩٧٤
- ٤٥- محمد مندور، في الميزان الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣م.
- ٥٥- مصطفى صادق الرافعي (ت١٣٥٦هـ/١٩٣٧م)، <u>تاريخ آداب العرب</u>، ط٢، مطبعة الاستقامة، مصر، ١٣٥٩ هـ/١٩٤٠م.
- ٥٦- ابن المقفع عبدالله (ت ١٤٢ هـ/ ٥٥٩م)، الادب الصغير والادب الكبير، دراسة وتحقيق يوسف ابو طقة، ط٣، مطبعة البيان العربي، ١٣٨٤هـ /١٩٦٤م.
- ٥٧- نالينو، تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية، ط٢، دار المعارف مصر، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠م.
- ٥٨- نوري القيسي وصاحبيه، تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، دار الحرية، بغداد، ١٣٣٩ هـ/١٩٧٩م.
- ٩٥ هـ الله محمد غنيمي، الأدب المقارن، ط۳، مطبعــة نهضــة مصــر، القــاهرة،
   ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- ٦- الوطوط، محمد بن ابراهيم بن يحيى الانصاري (ت١١٨هـ/١٣١٨م)، غرز الحصائص الواضحة، دار الطباعة السنية، مصر ١٢٨٤هـ/١٨٦٧م.

#### الكشافات

#### كشاف المصطلحات

الأدب: ١٢، ١٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٢٤، ٣٥، ٣٧، ٣٧، ٨٣، ٤٠، ٤٤، ٧٤، ٨٤، ٩٤،

٠٥، ١٥، ٨٥، ٢٧، ٩٧، ٨٩، ٩٩، ٠٠١.

الأدب الاسلامى: ٧٣.

الأدب الاموي: ١٩، ٧٧.

الأدب الرمزي: ٥٧.

الأدب العالمي: ٧٢، ٧٢.

الأدب العباسى: ٧٧.

أدب القوة: ٤٨.

أدب المعرفة: ٤٨.

الأدب الوصفى: ٥٦.

الارتقاء: ٨٠.

الارستقراطية: ٢٣.

الاستعارة: ١٥.

الاستقراء: ٧، ٩٦، ٩٩.

الاسطورية: ٥٥.

الاسلامي: ٩٢.

الاسلاميون: ٩١.

اسم فعل: ۲۲.

الاشتقاق: ١٥.

الاقليمية: ٨٤، ٨٧، ٨٨، ٨٩.

البحترية: ٥١.

التابعون: ۱۹، ۲۳.

تاريخ الأدب: ٧، ٤٧، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٢٦، ٨٨.

التاريخ الأدبي: ٧، ٥٥، ٧٦، ٩٥، ٩٧.

التأديب: ۲۲، ۲۵.

التاريخية: ٥٥.

التشبيه: ١٥.

التلويحي: ٥٧.

التصنع: ٩٤.

التصليع: ٩٤.

التهذيب: ١٩.

الجاهلي: ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۷۰، ۸۹، ۹۱، ۹۲.

الحتمية: ٨، ٩٠.

الحديث: ٧٤.

حرفة الأدب: ٢٥، ٢٦، ٧٨.

الحسية: ١٤.

الخصائص الفنية: ٩١.

الخيالية: ٥٥.

الذاتي: ٥٥، ٥٦.

الرواية: ٢٢.

الرومانسية: ٨١.

شاعر مغلق: ۹۲.

شاعر مطلق: ۹۲.

الشاهد: ۲۰.

شعرور: ۹۲.

شويعر: ۹۲.

الشكلية: ٥١.

الصحابة: ١٩، ٢٣.

صدر الاسلام: ٧٥.

الصنعة: ٥٠، ٩٤.

العاطفة الوطنية: ٩١.

عصر محمد: ۷۳.

علم الادب: ۲۰، ۲۱، ۳۳، ۸۳.

علم العرب: ٢١.

العمود الشعري: ٥١، ٩٥.

الفروق الفردية: ٤٦.

فعل: ۲۲.

فلاسفة الشعراء: ٩٣.

الفلسفة: ٧١.

الفلسفية: ٧.

الفنون التشكيلية: ٢٧.

القسمة الزمنية: ٩٢.

القسمة السياسية: ٨، ٢٨، ٧١، ٨٨، ٨٨.

القسمة الفنية: ٩٢.

كلاسيكي: ٤٣.

المثل: ۲۰.

المجاز: ١٥.

المحاكاه: ٤٢.

المحدث: ۹۲،۹۱.

المخضرم: ۱۷، ۹۲.

المدارس الادبية: ٩١.

المذاهب الفنية: ٩١، ٩٢، ٥٥.

المعلم: ۲۲، ۲۵.

المؤدب: ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۷۷.

الموضوعية: ٥٥، ٥٦.

النثر الفني: ٧.

النشوء: ٨٠.

النقد: ٤٦، ٥٦، ٨٩.

النهضة: ٧٤.

وحدة الجنس: ٨٨، ٩٧، ٩٨.

وحدة الزمان: ٨٨.

وحدة المكان: ٨٨.

الوراثة العرقية: ٩٧، ٩٨.

## أسماء الأعلام (أ)

ابر اهيم ابو الخشب: ٧١.

احمد الاسكندر: ٦٩.

احمد امین: ۷۱،۷۰.

احمد ضيف: ۸۹.

الاخطل: ٧٦.

اسامة بن منقذ: ٤٠.

الاسكندري: ٨٨.

ادوار فانديك: ٦٧.

ارسطو: ٤٢، ٥١.

الاصمعي: ۲۸، ۳۰.

اكثم بن صيفي: ١٢.

الامدي: ٨٣.

امين الخولي: ٨٩.

اوس بن حجر: ۸٦.

ابن الابار الاندلسي: ٦١.

ابن الاثير: ٥٩، ٦١.

ابن الانباري: ٣٥، ١٥، ٦١.

ابن تغري بردي: ٦.٢.

این بسام: ۲۱.

ابن بشكوال الاندلسي: ٦١.

ابن جرير الطبري: ٥٩.

ابن جنی: ۳۰.

ابن الجوزي: ٦١.

ابن حجر العسقلاني: ٦٢.

ابن حجة الحموي: ٦٢.

ابن خلدون: ۷، ۳۲، ۳۸، ۵۹.

ابن خلکان: ۲۱.

ابن درید: ۱۱،

ابن رشیق: ۱۱، ۱۹، ۸۸، ۸۷، ۹۲.

ابن الرومي: ۲۹، ۹۸.

ابن السكيت: ۲۷.

ابن سلام: ۲۰.

ابن سینا: ۸۳.

ابن شاكر الكتبي:

ابن الشحنة: ٦١.

ابن طفیل: ۲۱.

ابن الطقطقي: ٣١.

ابن عبدربه الاندلسي: ٦٠.

ابن فارس: ۳۰.

ابن فضل الله العمري: ٦١.

ابن فارس: ٣٥.

ابن العميد: ٦٣.

ابن قتیبة: ۳۰، ۲۰.

ابن کثیر: ۲۱.

ابن المعتز: ٦٠، ٢٥.

ابن مناذر: ٦٥.

ابن منظور: ۱۲.

ابن الوردي: ٦١.

ابن و هب الكاتب: ٣٩.

ابو اسحاق الوطواط: ٤٠.

ابو تمام: ۱۳، ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۵۱، ۹۶.

ابو حيان الغرناطي (محمد بن يوسف): ٥٥.

ابو سعيد المؤدب: ٢٢.

ابو العلاء المعري: ٣٤، ٥١، ٥٧، ٨٣.

ابو على القالي: ٦٠.

ابو الفرج الاصفهاني: ٦٠.

ابو معبد الجهني: ٢٢.

ابو المغوار (هرم او شبیب): ۱۷.

ابو منصور الثعالبي: ٦٠.

ابو نواس: ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲.

أم ثواب: ١٣.

( 4)

الباخرزي: ٦١.

بروکلمان: ۷۲، ۷۳، ۷۶، ۷۵.

برو نتينير: ۸۰.

برونلي: ٤٢.

```
البطليوسي: ٣٧.
                           المبلوي: ٦١.
                           بېتسي: ۲۷.
(4)
                          الثعالبي: ٨٧.
(€)
                           الجاحظ: ١١.
    الجرجاني: ٣٨، ٣٩، ٢٢ ٣٨، ٨٧، ٩٨.
                     جرجس كنعان: ٧٠.
              جرجي زيدان: ۲۸، ۸۸، ۹۶.
                            جرير: ٨٦.
                          الجوهري: ٣٥.
 (c)
                     الحسن بن سهل: ٣٢.
                  الحسين بن الضحاك: ٦٣.
                     حمدان مصطفى: ٦٩.
                            الحنبلي: ٦٢.
                     حنفي بك ناصف: ٦٨.
  (さ)
                            الخالدي: ٩٣.
             الخليل الفراهيدي: ٢٣، ٢٤، ٢٥.
  ( 2 )
                          دې کوشیه: ٤٨.
   (L)
                    الرافعي: ٢٥، ٢٦، ٢٩.
```

114

```
الرضى: ٨٣.
 (i)
                     زكي المحاسني: ٩٦.
                        الزمخشري: ٤٠.
                            زهیر: ۸٦.
 ( w)
                        سانت بیف: ۸۱.
                   سبط بن الجوزي: ٦١.
                           السفاح: ٢١.
                    سفیان بن حرب: ۱۳.
                      السلطان سليم: ٧٤.
                         السمعاني: ٦١.
                     سهم بن حنظلة: ١٦.
                         السيوطي: ٦٢.
(ش)
                          الشافعي: ٢٤.
                     شبیب بن شیبة: ۲٤.
                  الشريف المرتضى: ٦٠.
                          شکسبیر: ۲۸.
                  شوقي ضيف: ٧١، ٩٤.
                       الشهرستاني: ٥٦.
(ص)
                   صالح بك حمدي: ٦٨.
                       صخر الغي: ١١.
                         الصفدي: ٦١.
```

```
( b)
```

طاش کبری زاده: ٦٤.

طه حسین: ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۷۰، ۷۶، ۷۰، ۹۸، ۹۳.

طرفه بن العبد: ١١.

(ع)

عامر الشعبي: ٢٢.

العباسي: ٦٢.

العباس المكي: ٦٢.

عبدالله بن مخارق (النابغة الشيباني): ١٩.

عبدالله بن عباس: ٢٠.

عبدالله بن المعتز: ٢٥.

عبدالملك بن مروان: ٢٢.

علي (الامام): ١٦، ٦٣.

علي بن الجهم: ٢٦.

علي حامد: ٦٩.

عماد الدين الاصبهاني: ٦١.

عمر بن ابي ربيعة: ٧٦.

عمر بن الخطاب: ٦٣.

عمر بن عبدالعزيز: ٧٦.

عمر بن دینار: ۲۱.

العيدروسي: ٦٢.

العيني: ٦٢.

(È)

الغزالي: ٣٧.

( ف )

الفاخوري: ٧١.

الفتح بن خاقان: ٦١. الفرزدق: ۷۰، ۸۷. الفريد فون كريمر: ٦٧. الفيروز ابادي: ١١. فيلبس قسطنطين: ٦٧. الفيومي: ١١. (5) القاضى الفاضل: ٦٣، ٩٢. القفطى: ٢١، ٢٠. القلقشندي: ٦٢. القيرواني: ٣٩. ( 4) كشاجم (نديم سيف الدولة): ٣١. كعب بن سعد الغنوي: ١٧. ( ) المبرد: ٥٨. المتنبى: ٤٨، ٥٧، ٨٣. محمد امين النواوي: ٧١. محمد بهجت الأثري: ٧٠. محمد دیاب بك: ۲۸. محمد حسن المرصفى: ٦٨. محمد عاطف بركات: ٦٨. محمد محمد حسین: ۹۲. محمد عبدالملك الزيات: ٢٧. محمد عطية الدمشقى: ٦٨. محمد بن علي بن عبدالله بن عباس: ۲۱.

محمد علي باشا: ٧٤.

محمد على الميناوي: ٦٨.

محمود التونكي: ٧٠.

المرزباني: ٦٠.

المسعودي: ۲۰.

مصطفى بدر الدين الحنفي: ٧٠.

مصطفى عناني: ٦٩.

معاوية: ١٦.

معاوية بن ابي سفيان: ١٩.

معروف الرصافي: ٧٠

المقري: ٦٢.

المهلهل: ۲۸، ۹۲.

(ن)

النابغة: ٨٦.

نالينو: ١٥، ١٨، ٢٠، ٣٥، ٤١.

( 4- )

هوار: ۲۷.

هولاكو: ٧٤.

هیروسیوس: ۵۵، ۵۸.

(ي)

اليافعي: ٦١.

ياقوت الحموي: ٦١.

```
الأماكن والبلدان
     (1)
                                 ألمانيا: ٦٧.
                     الأندلس: ٧٥، ٨٤، ١٠٠.
    (ب)
                               البحرين: ٨٦.
                               بريطانيا: ١٢.
                             بغداد: ۸۸، ۸۹.
    (で)
                       الجزيرة العربية: ١٠٠٠.
    (2)
                              حيدر آباد: ١١.
    (ċ)
                         الخليج العربي: ١٠٠.
    ( 尚 )
               الشام: ۲۲، ۷۵، ۸۸، ۸۸، ۱۰۰.
                            شمال افريقيا: ٧٥.
    (ص)
                                 الصين: ٨٣.
     (4)
                                الطائف: ٨٦.
     (ع)
                        العراق: ٧٧، ٧٥، ٨٣.
```

فرنسا: ۸۹.

( 🐱 )

(ق)

القسطنطينية: ٤٤.

( )

المدينة: ٨٦.

مصر: ۱۱، ۱۲، ۲۸، ۲۶، ۸۸.

المغرب: ٨٨، ١٠٠.

مكة: ٨٦.

#### فهرست الآيات

قال تزرعون سبع سنين دأبا: ١٤.

وسخر لكم الشمس والقمر دانبين: ١٥.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا: ١٥.

### فهرست الأحاديث النبوية الشريفة

أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد: ١٦.

إن القرآن مأدبة الله: ١٢.

مَن بدأ جفا: ١٦.

من لا أدب له لا عقل له: ١٦.

#### منشورات جامعة آل البيت

- ١ .الوثائق الهاشمية المجلد الاول، الاستقلال، ٦٥٠ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٣.
- ٢. الوثائق الهاشمية المجلد الثاني، صندوق الامة، ١٢٠ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٤.
- ٣. الوثائق الهاشمية المجلد الثالث، سوريا الكبري والاتحاد العربي، ٦٨٥ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٤.
- الوثائق الهاشمية المجلد الرابع، الجامعة العربية، ٣٢٠ صفحة، المطبعـــة الوطنيــة عمــان،
   ١٩٩٤.
  - ٥. الوثائق الهاشمية المجلد الخامس، فاسطين، ٥٦٠ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٥.
- ٢. الوثائق الهاشمية المجلد السادس، الادارة الاردنية في فلسطين، ٤٨٨ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٥.
- ٧. الوثائق الهاشمية المجلد السابع، الحسين بن علي والبيعة بالخلافة، ٢٩٥ صفحة، المطبعة الوطنية
   عمان، ١٩٩٦.
- ٨. الوثائق الهاشمية المجلد الثامن القسم الاول، الخط الحديدي الحجــــازي ١٩٢٥-١٩٤٩م، ٤١٥ م. فصفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٧.
- ٩. الوثائق الهاشمية المجلد الثامن القسم الثاني، الخط الحديدي الحجازي، ٥٤٠ صفحة، المطبعة
   الوطنية -- عمان، ١٩٩٦.
- ١. الوثائق الهاشمية المجد التاسع، العلاقات الاردنية العراقية، ٥٨٧ صفحة، المطبعة الوطنيسة عمان، ١٩٩٧.
- ١١. الوثائق الهاشمية المجلد العاشر، العلاقات الاردنية السعودية، القسم النساني، ٤١٥ صفحة،
   المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٧.
- 11. الوثائق الهاشمية المجلد الحادي عشر، وحدة الضفتين، ٢٢٥ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ٩٩٧.
- 17. الوثائق الهاشمية المجلد الثاني عشر، العلاقات الأردنية المصرية، 320 صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٨.
- ١٤ الوثائق الهاشمية المجلد الثالث عشر، خط حيفا بغداد، القسم الاول، ٢٠٠ صفحة، المطبعة الوطنية عمان، ١٩٩٩.

- ٥١. الوثائق الهشمية المجلد الثالث عثر، خط حيفا بغداد، القسم الثاني، المطبعة الوطنية عملن، ١٩٩٩.
  - ١١. الوثائق الهاشمية جريدة العاصمة، ١-٢، عمان، ١٩٩٨.
- ١٧. حسين القهواتي، وثائق بلدية نابلس ١٣٣٨هـــ/١٩١٩م ١٣٨٧هــ/١٩١٩م، مطابع الخط، ١٩٩٧.
- ٨١.هند ابو الشعر (تحرير)، دراسات في مصادر تاريخ العرب الحديث، مطابع الدستور،
   ١٩٩٨.
- 9 ا. هند ابو الشعر، اريد وجوارها، بالتعاون مع بنك الاعمال، ٧٠٣ صفحة، السرأى عمسان، ١٩٩٥.
- · ٢ نوفان الحمود، عمان وجوارها، بالتعاون مع بنك الاعمال، ٥٣٧ صفحة، السرأى عمان، ٥٩٥.
- ١٦ جورج طريف، السلط وجوارها، بالتعاون مع بنك الاعمال، ٥٣٧ صفحة، السرأى عمسان، ١٩٩٤.
- ٢٢ زياد المدني، القدس وجوارها، بالتعاون مع بنك الاعمال، ٢٠٥ صفحة، السراى عمسان، ١٩٩٦.
- ٢٣. فاروق عمر فوزي، الامامه الأباضية في عمان، ١٠٤ صفحة، مطابع الخسط- عمسان، ١٩٩٧.
- ٤٢.عباس محمد محمد زيد، تراجم المة اهل البيت الزيدية، ١٤٠ صفحة، مطابع الخط عمان، ١٩٩٧.
- ٥٠ فاروق عمر فوزي، المدخل الى تاريخ آل البيت -منذ فجر الاسلام وحتى مطلع العصـــر الحديث، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- ٢٦.عبد العزيز محمود، المسح الانثروبولوجي في البادية الشمالية الاردنية، ١٣٦ صفحة، مطابع الدستور التجارية عمان، ١٩٩٧.
- ٢٧. صلاح احمد سعيد، دراسات ميدانية للكتابات القديمة في الباديــة الشــمائية الأردنيــة، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- ٢٨. معهد بيت الحكمة، أوراق ومحاضرات (١)، الاستقلال القومي والاندماج الاقليمي فـــــي العقد الاخير من القرن العشرين، ١٧٥ صفحة، مؤسسة حمــــادة للخدمــات والدر اســات الجامعية اربد.

- ٢٩.معهد بيت الحكمة، أوراق ومحاضرات (٢)، ندوة الأمم المتحدة "الاسسلام والسياسية"،
   ٨٨ صفحة، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية اربد.
- . ٣. معهد بيت الحكمة، أوراق ومحاضرات (٣)، ندوة المنهج في العلوم السياسية، تحريسر حمدي عبدالرحمن، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- ٣١. رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي، مطابع الخط عمان، ٣١. صفحة، ١٩٩٧.
- ٣٢. احمد الرفاعي (تحرير)، الصناعة المصرفية العربية الاردنية، ١٤٢ صفحة، مطابع الخط عمان، ١٩٩٧.
- ٣٣.محمد الحسبان، سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ٢٩٠ صفحة، مطابع الدستور عمان، ١٩٩٦.
- ٣٤.محمود الحلحولي، عمر عكاشة سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربيــة لغـير الناطقين بها، العربية الوظيفية، المهارات الأساسية، الكتــاب الثـاني، مطـابع الـراي، ١٩٩٧.
- ٥٣. عمر عكاشة سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، العربية الوظيفية، الأصوات، مطابع الراي، ١٩٩٨.
- ٣٦.داؤد عبدة، سلوا الحلو سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغسير الناطقين بها، العربية الوظيفية، التراكيب الاساسية، مطابع الراي، ١٩٩٨.
- ٣٧. خير الدين عبد الهادي سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، العربية الوظيفية، المهارات الأساسية، الجزء الأول، مطابع الراي، ١٩٩٨.
- ٣٨.خير الدين عبد الهادي سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، العربية الوظيفية، المهارات الأساسية، الجزء الثاني، مطابع الراي، ١٩٩٨.
- ٣٩. امنه الحايك، احمد الحراحشة سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغيير الناطقين بها، العربية الوظيفية، المستوى الثالث،، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- ٤. زيد القراله سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، العربيـــة الوظيفية، المستوى الرابع، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- ٤١. جمال مقابلة، محمود بركات سلسلة جامعة آل البيت لتعليه اللغة العربية لغيير الناطقين بها، العربية الوظيفية، المستوى الخامس، مطابع الدستور، ١٩٩٨.

- ٢٤.مجموعة مؤلفين، اللغة العربية ١٠١، قسم اللغية العربيية، ٢٤٤ صفحة، مطابع الدستور عمان، ١٩٩٦.
- ٣٤.عبدالقادر ابو شريفة (محرر)، الشعر الحديث في الأردن ونقده، ٢٠٨ صفحة، مطلب
- ٤٤.مجدالدين خيري (محرراً)، المكتبة وأساليب البحث، ٣٦٨ صفحة، مطابع الخط عمان،
   ١٩٩٧.
- ٥٤ رنا قنديل، فهرس المخطوطات المصورة في جامعة آل البيت، الجيزء الاول، مطابع الدستور، ١٩٩٨.
- 23. الياس سلامة، نظير الاتصاري، على الناقة، الدليل العلميي لمحافظة المفرق، ١٣٨ صفحة، مطابع الدستور عمان، ١٩٩٧.
- ٧٤.محمد الدروبي، عبدالرحمن الهويدي، اللغة العربية للأقسسام الأدبيسة والإنسسانية،
   المستوى الثاني، مطابع الدستور ١٩٩٨.
  - ٨٤. احسان محاسنة، محمد بابكر، نباتات منطقة المفرق وباديتها، مطابع الدستور ١٩٩٨.
- 93.حسين القهواتي، وثائق بلدية نابلس ١٣٣٨هـ/١٩١٩م ١٣٨٧هــ/١٩٦٧م، القسم الثاني، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
- ٥. نظير الانصاري، الياس سلامة، حسان العمري، تحليل الهواطل المطرية لمحطات البادية الاردنية، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
  - ١٥.ناجية عبدالله ابراهيم، دليل المعرض الوثائقي الأول، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
  - ٥٢. د. صلاح احمد سعيد، نقوش يونانية من البادية الشمالية الأردنية، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
  - ٥٣. عبدالقادر ابو شريفه واخرون، ادب السيرة والمذكرات، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
- ٤ °. عبد القادر ابو شريفة ومحمود الحلحولي، اللغة العربية، الكتاب الثاني لطلبة الاقتصساد والعلوم الإدارية، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
  - ٥٥. فاضل بيات، اللغة التركية (١)، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
- ٦٥. فاروق عمر فوزي وهند ابو الشعر، بحوث مهداة للأستاذ الدكتور سيد مقبول احمد، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
- ٥٠٠هند ابو الشعر، بناء الدوله العربية الحديثة تجربة فيصل بـــن الحســين قــي ســوريا والعراق، مطابع الدستور، ١٩٩٩.
  - ٨٥.فاصل بيات، رحلة سويلمةمز اوغلي الى بلاد الشام، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.

- ٥٩. الياس سلامة، نظير الانصارى، مشاكل تلوث المياه في منطقة الزرقاء، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
  - ٠٠. أشراف د. نصر صالح، ملخصات رسائل الماجستير، المجلد الاول، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
  - ٦٦. أشراف د. نصر صالح، ملخصات رسائل الماجستير، المجلد الثاني، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
    - ٦٢. أشراف د. نصر صالح، دليل الطالب لدرجة البكالوريس، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
    - ٦٣. أشراف د. نصر صالح، دليل الطالب لدرجة الماجستير والدبلوم، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
- ٢٠٠٠ مجول النعيمي، رفيق كندالين، وقائع المؤتمر الدولي الاول فـــي الفلك وعلــوم
   الفضاء، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
  - ٥٠.فاروق عمر فوزى، دراسات في تاريخ عمان، مطبعة الندى، ٢٠٠٠.
- ٦٦. حمدي عبد الرحمن، التحول الديمقراطي في العالم العربي خلال التسعينات، مطبعة الندى، .٠٠٠.
- 67. Sayyid Maqbul Ahmad, A History of Arab-Islamic Geography, 454 page, National Press Amman, 1995.
- 68.Omar Shdeifat, P.T. Whelan, A University Course in Translation, 144 page, Al-Eman Press Amman, 1995.
- 69. Wijdan Ali, What is Islamic Art, Amman, 1996.
- 70.Khalid J.D. Deemer, Zohaa El-Gamal, The History of the Sudan between the times of Gordon and Kitchener, Volume I, al-Khat Press, 1998.

#### الكتب السنوية

- ٧١. الكتاب السنوى الاول ١٩٩٤-١٩٩٥.
- ٧٢.الكتاب السنوى الثاني ١٩٩٥-١٩٩٦.
- ٧٣.الكتاب السنوى الثالث ١٩٩٧-١٩٩٧.
- ٤٧.الكتاب السنوى الرابع ١٩٩٧–١٩٩٨.
- ٧٥ الكتاب السنوى الخامس ١٩٩٨ ١٩٩٩.

٧٦ الكتاب السنوى السادس ١٩٩٩ - ٢٠٠٠.

#### المجلات والصحف

٧٧.مجلة المنارة، علمية محكمة، اشتراك سنوي
 ٧٨.مجلة البيان، ثقافية فصلية، اشتراك سنوي.
 ٧٩.مجلة الزهراء، الاعداد من ١-٢٩.

٨٠. جريدة الشورى.

### تطلبه كالمتثنور اسمن:

Al al-Bayt University - Mafraq -Jordan

Telephone: 4871101-6 Ex. 2202

Fax: 00962 6 4871232

E-Mail: aabu@amra.nic.gov.jo Http://www.nicgov.jo/aabu جامعة آل البيت - المفرق - الاردن هاتف: ٦-٢٠١١ فرعي: ٢٢٠٢ تاسوخ: ٢٢٠٢٣ ٦ ٢٩٦٢،



# The Approach to the Study of Arabic Literature through History or Methodology

Adnan Ubayd al-Ali

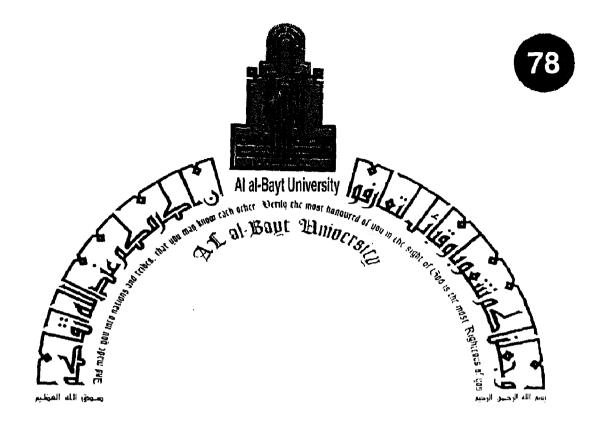

# The Approach to the Study of Arabic Literature through History or Methodology





Publications of AL al-Bayt University 1421 A.H / 2000 A.D